حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ/١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م

الأردن \_ عمّان \_ العبدلي \_ مركز جوهرة القدس \_ الطابق ٢ مكتب ٢٠٥٠ ما ١٠٩٦٢ - ١٩٦٧ مكتب ٢٠٥٠ ماتف ٢٠٥٢٦ في ١٠٩٦٢ في ١٠٩٦٢ في ١١٩٥٠ مان ١١١٩٠ الأردن ٢٥٥٨٠ ومان ١١١٩٠ الأردن ٢٤٥٥٠ مان ١١١٩٠ الأردن ٢٤٥٥٠ مان ١١١٩٠ الأردن ٢٤٥٥٠ مان ١١١٩٠ الأردن ٢٤٥٥٠ مان ١١١٩٠ الأردن ٢٥٥٥٠ مان ١١٩٠٠ الأردن ٢٥٥٥٠ مان ١١٩٠٠ الأردن ٢٥٥٥٠ مان ١١٩٠٠ الأردن ٢٥٥٥٠ مان ١١٩٠٠ مان ١١٩٠٠ مان ١١٩٠٠ مان ١١٩٠٠ مان ١١٩٠٠ مان ١٩٠٠ مان ١١٩٠٠ مان ١٩٠٠ مان ١١٩٠٠ مان ١٩٠٠ مان ١٩٠٠



الطفيك نغ مُعِمَّا بين مُعِمَّا بين



تَ أَلِيفَ الدكتورعَبالِقَادرْبن محتَّرعَطاصِوْوَفِي الدُستادالسَاعِدبكليَّة المعَلِميدَن فِي أَبَهَا

كالكالمكالزز

بِسَمُ الْسُلَّالِحُ ﴿ الْحِينَ عِ

#### Williams

إِنَّ الحمدَ لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهذه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن عمداً على عبدُه ورسولُه. ﴿ إِنَّا أَيّا اللّه عَنَّ اللّه عَنَّ اللّه عَمَّداً على عبدُه ورسولُه. ﴿ إِنَّا أَيّا النّاسُ اللّهُ اللّه عَنَّ اللّه عَنَّ اللّه عَمَّداً على عبدُه ورسولُه. ﴿ إِنَّا أَيّا النّاسُ اللّه وَاللّه عَمُ اللّه عَمَّا اللّه عَمْ اللّه عَمْ اللّه عبدُه ورسولُه. ﴿ إِنّا أَيّا النّاسُ اللّه اللّه وَعُولُوا قَولًا سَديداً \* يُصُلّحُ مُن اللّه عَنْ اللّه عَلَيْ اللّه الله وَعُولُوا قَولًا سَديداً \* يُصُلّحُ اللّه عَمَّد عَلَيْ اللّه عَمَّد عَلَيْهُ وَسَرًا اللّه وَمَرَا اللّه وَمُولُوا عَوْلًا سَديداً \* يُصُلّحُ اللّه وَمَا اللّه وَمُرا عَظيماً ﴾ [الاحزاب ٧٠-٧]. أَعْمَالُكُ مُ وَمَنْ يُطع اللّه وَمَرَسُولُهُ فَقَدْ فَانْمَ فَوْمًا عَظيماً ﴾ [الاحزاب ٧٠-٧]. أمّا بعدُ : فإنْ حيرَ الحديث كتابُ الله، وحيرَ الهدي هديُ عمَّد عَلَيْ، وشرَّ الأمور مُحدَثاتُها ، وكلّ بدعة ضلالة "(١) ، "وكلّ ضلالة في النّار "(٢) .

ثمَّ أمَّا بعد: فإنَّ الله عَلَى بعثَ نبيًنا محمَّداً عَلَى بالهدى ودين الحقِّ بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراحاً مُنيراً . أرسله ربَّه عَلى حين فترة من الرَّسل ، ودروس من الكتب ، وقلَّة من العلم ؛ حين حُرِّف الكَلمُ ، وبُدُّلَت الشرائعُ ، واستندَ كلُّ قلوم إلى أهوائهم وآرائهم ، ليُخرجَ النَّاس من الظلمات إلى النَّور . فأشرقت الأرضُ برسالته على بعد ظلمتها ، وتألَّفت بما القلوبُ بعد شتاها وتفرُّقها، وفتح الله بما أعيناً عُمْياً، وآذاناً صُمَّا، وقُلوباً غُلفاً، وفُرِّق بين الحقِّ والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغيِّ ، والصدق والكذب ، والمعروف والمنكر، وطريق أولياء الله السعداء ، وأعداء الله الأشقياء .

<sup>( 1 )</sup> أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة .

<sup>(</sup> ٢) هذه الزيادة أخرحها البيهقي في السنن الكبرى ٣١٤/٣ .

و لم يمـــتْ رســولنا ﷺ حتَّى بيَّنَ للنَّاس جميعَ ما يحتاجون إليه ، فتركهم على مثلِ البيضاء ليلُها كنهارها ، لا يزيغُ بعدَه عنها إلاَّ هالكٌ .

وقد اعتصم أصحابه من بعده بكتاب ربِّهم ﷺ ، وسنَّة نبيِّهم ﷺ ، ودعوا النَّاس إليهما بالحكمة والموعظة الحسنة . ومن بعدهم قام علماء أمَّته ﷺ بمهمَّة الدعوة إلى الله كل حير قيام ؛ فوضَّحوا للنَّاس أمورَ دينهم، وكان من أحلٌ ما وضَّحوه العقيدة، التي أولوها قدراً كبيراً من جهودهم، وجهادهم، وتعليمهم، وتأليفهم . ورغبة منِّي في التشبُّه بهم رغم قصر الباع ، وقلَّة البضاعة - كتبتُ هذه الورقات المقتبَسة من كتبهم (١) ، سائلاً الله كن أن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم ، وفي ميزان حسناتي يوم الدين ، وصلَّى الله على ممَّد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

أبها في ١٤٢٢/٩/٢٩هـ

<sup>(</sup>١) أصل هذا الكتاب: محاضرات ألقيتُها على طلبة كليَّة المعلمين ، في مادَّة العقيدة الإسلاميَّة (١) أصل هذا الكتاب: محاضرات ألقيتُها على طلبة كليَّة المعلمين ، في مادَّة العقيدة الإسلاميَّة

# تمهيث

## وبشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف ببعض المصطلحات.

المبحث الثاني: مصادر العقيدة الإسلاميّة.

المبحث الثالث : ذكر بعض خصائص العقيدة الإسلاميَّة .

# الميحث لأوّل

#### تعريهن ببعض المصطلعات

#### وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في بيان معنى العقيدة.

المسألة الثانية : في بيان بعض المسمّيات التي أطلقت على العقيدة الإسلاميّة .

المسألة الثالثة : في بيان بعض المسمَّيات التي أُطلقت على حَمَلَةِ العقيدة الإسلاميَّة .

#### المسألة الأولى

#### في بيان معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح

قبل الحديث عن مصادر العقيدة ، وذكر بعض خصائصها ، لا بُدَّ من وقفتين : الوقفة الأولى : في معنى العقيدة لغة :

مادة "عَقَدً" تدور بين عدَّة معان، منها: الربط والشدّ، والعهد، والملازمة، والتأكيد<sup>(١)</sup>. ١ – الربطُ والشدُّ بقوّةِ . يُقال : عَقَدَ الحبلَ ، يَعْقدُهُ عَقْداً ، إذا ربطه وشدَّه بقوة .

٢- العهد . يُقال : بين هذه القبيلة وتلك عَقْدٌ : أي عهدٌ . وجمعه عُقُود. ومنه قوله تعالى :
 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ﴾ [المائدة: من الآية ١] ؛ أي أوفوا بالعهود التي أكّدتموها .

٣- الملازمة . يُقال: عَقَدَ قلبَه على الشيء، أو عَقَدَ قلبُه الشيء، إذا لزمه. ومن هذا الباب قو له الخير الخير إلى يوم القيامة (٢)؛ فمعقودٌ في نواصيها : أي ملازمٌ لها، حتى لكأنّه عُقدَ عليها .

٤- التأكيد . يُقال : عَقَدَ البيعَ ، إذا أكد . ومنه العقد المكتوب في البيع ؛ إذ هو لم يُكتب إلا بعد إيقاع البيع وتأكيده .

#### الوقفة الثانية : في بيان معنى العقيدة اصطلاحاً :

بعد أن عرفنا بعض معاني العقيدة في اللغة ، لنا أن نتساءل : ما هو معنى العقيدة الذي تعلم تعلم أن علم عليه أهل العلم ؛ إذ من المعلوم أنَّ لكلٌ علم مصطلحاته الخاصَّة به ، والتي تُعدّ جزءاً من منهجيَّته ؟ .

<sup>( 1)</sup> انظر من كتب اللغة : الصحاح للحوهري ١٠٠/٢ . والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ٣٨٣. وأســـاس البلاغة للزمخشري ١٣١/٢-١٣٢ . والكشـــاف له ٤٦٦/١ . ولسان العرب لابن منظور ٣٠٠-٢٩٥/٣ .

<sup>(</sup> ٢) صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة .

فنُجيب : العقيدة اصطلاحاً هي :

١- التصديق الجازم فيما يجب لله تلخ من الوحدانيّة، والربوبيَّة، والإفراد بالعبادة، والإيمان بأسمائه الحسن ، وصفاته العليا<sup>(١)</sup> .

٢- تصميم القلب ، والاعتقاد الجازم الذي لا يُخالطه شكّ في المطالب الإلهيَّة ، والنبوَّات ،
 وأمور المعاد ، وغيرها ثمَّا يجب الإيمان به (٢) . والمطالب الإلهيَّة : الإيمان بالله في ربوبيّته،
 وألوهيّته، وأسمائه وصفاته .

٣- ما عَقَدَ الإنسانُ قلبَه عليه ، ودانَ لله عَلَيْ به (٣) .

س: ما هو الرابط بين المعنى اللغوي ، والمعنى الاصطلاحيّ ؟

ج : الارتباط بينهما ظاهرٌ ؛ لأنَّ هذا الذي حــزم بالشيء ، وصمَّم عليه ، قد ألزَمه قلبَه ، وربطه عليه ، وشدَّه بقوةٍ ، بحيث لا يتفلَّت منه أبداً .

#### المسألة الثانية

في بيان بعض المسمِّيات التي أُطلقت على العقيدة الإسلاميَّة

<sup>( 1 )</sup> انظر الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم ص ٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر العقيدة الإسلاميَّة وتاريخها للدكتور محمد أمان الجامي ص ٥ .

<sup>(</sup> ٣) انظر الأسئلة والأحوبة الأصوليَّة للسلمان ص ٢٣ .

 <sup>(</sup>٤) تقدَّم تخريجه ص ٨.

كذلك، لم يستخدم علماء الأمَّة في القرون المفضَّلة مصطلح "عقيدة"، وإنَّما استخدموا مصلطحات أخرى . وأوَّل من استخدم هذا المصطلح -فيما أعلم هو الإمام أبو حاتم الرازي (ت ٣٢٧هـ) في كتابه الذي وسمه بـ"أصل السنة واعتقاد الدين"، وتلاه الإمام أبو بكر الإسماعيليّ (ت ٣٧١هـ) الذي وسم كتابه بـ"اعتقاد أثمّة الحديث"، وتبعه الأثمّة؛ كي القاسم اللالكائي (ت ١٨٤هـ) في كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"، وأبي بكر وأبي عــثمان الصابوني (ت ٤٤٩هـ) في كتابه "عقيدة السلف أصحاب الحديث"، وأبي بكر البيهقي (ت ٤٥٨هـ) في كتابه "الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة"، وقوام البيهقي (ت ٥٥٨هـ) في كتابه "المحجة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنة"، وغوام وغيرهم .

ولنا وقفات مع المصطلحات الأخرى التي استخدمها العلماء بدلاً من مصطلح "العقيدة"، "ومن ثمرة الوقوف على أسماء هذا العلم: معرفة مصادره الأصيلة"(١).

الوقفة الأولى: مع مسمَّى "التوحيد":

من مسمّيات هذا العلم: التوحيد.

تعريف التوحيد لغة واصطلاحاً:

هــو في اللغة مصدر من: وحَّد يُوحِّد توحيداً ؛ إذا أفرده وجعله واحداً (٢). وهذا لا يتحقَّق إلا بنفي وإثبات؛ نفي الحكم عمَّا سوى الموحَّد، وإثباته له. فنقول مثلاً في توحيد الألوهيَّة عمَّا الألوهيَّة عمَّا لله إلا الله ، فينفي الألوهيَّة عمَّا سوى الله ، ويُثبتها لله وحده (٣).

<sup>(</sup>١) أصول الدين عند الأثمة الأربعة للدكتور ناصر القفاري ص ١٤.

<sup>(</sup> ٢) انظر لسان العرب لابن منظور ٤٤٨/٣ .

<sup>(</sup> ٣) انظر المحموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ٧/٢ .

فعلى هذا: يُطلق الواحد على المنفرد بخصائصه عمًّا سواه. يقول ابن فارس: (وَحَّدَ: السواو والحاء والدال: أصلٌ واحدٌ يدلٌ على الانفراد. من ذلك: الوحدة، وهو واحدُ قبيلته: إذا لم يكن فيهم مثله. قال الشاعر:

يا واحدَ العُرْبِ الذي ما في الأنام له نظير

ولقيتُ القومَ مَوْحَدَ مَوْحَدَ، ولقيتُ الرحلَ وحدَه. ولا يُضاف إلا في قوله: نسيجُ وَحْدِهِ) (١). والتوحيد في الاصطلاح: إفراد الله بما تفرَّد به، وبما أمر أن يُفردَ به؛ فنُفرده في ملكه وأفعاله فلا ربَّ سواه ولا شريك له، ونُفرده في ألوهيّته فلا يستحقّ العبادة إلا هو، ونُفرده في أسمائه وصفاته فلا مثيل له في كماله ولا نظير له (٢).

مدى المطابقة بين التوحيد والعقيدة :

حين المقارنة بين "العقيدة" ، و"التوحيد" كمصطلحين ، نجد أنَّ العقيدة ليست مقصورة على توحيد الله تعالى فحسب ، بل هي تشمل التوحيد وزيادة ، فيدخل فيها مباحث شتّى ؛ كالرسل ورسالاتهم، والملائكة وأعمالهم ، والكتب السماويَّة ، واليوم الآخر وما فيه ، والقضاء والقدر وما يتعلَّق به، والإمامة ، والصحابة . بل يدخل فيها أيضاً : موقف المسلمين من الفرق الضالَّة ، وغير ذلك .

فهذا العلم الواسع بما يتضمّنه من مباحث ، وما يحويه من جُزئيّات يُسمَّى "التوحيد" ، أيضاً ، كما سهمّاه بذلك علماء المسلمين . ولو تأمّلنا مدى المطابقة بين كلمة "توحيد" ، وبين مفردات العقيدة ، لوجدناها جُزئيَّة . وهذا يُثير تساؤلاً مفاده : إذا كانت المطابقة بين كلمة "توحيد" ومصطلح "عقيدة" بما يحويه من مباحث جُزئيَّة ، فلماذا سُمِّي علم العقيدة بـــ"التوحيد" ؟ ولم أطلق العلماء في القرون الماضية على ما صنفوه من كتب في علم العقيدة اسم "التوحيد" ؟

<sup>(</sup> ١ ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١٠/٦-٩١.

<sup>(</sup> ٢) انظر : الدين الحالص لصديق حسن خان ٥٦/١ . والأسئلة والأحوبة الأصوليَّة للسلمان ص ٤١ .

والجسواب: إنَّ تسمية العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه ؟ لأنَّ توحيد الله عَلَى هو أشرف مباحث علم العقيدة. أمَّا المباحث الأخرى؛ من إيمان بالملائكة، والكتب، والرسل، واليوم الآخر، والقضاء والقدر، ومباحث الإمامة، والصحابة، وغيرها، فهي تعتمد عليه، وتستند إليه ؟ إذ هو أساسها وجوهرها، فهي تدخل فيه بالاستلزام. الفرق بين العقيدة والتوحيد:

والآن ، وقد فرغنا من بيان معنى العقيدة والتوحيد ، نتساءل : ما الفرق بين المعنيين ؟ فنقول : العقيدة أعم من جهة موضوعها؛ إذ هي تشمل التوحيد، وغيره من المباحث ؛ فيدخل فيها أركان الإيمان الستة، ويدخل فيها ردود علماء الإسلام على الديانات الأخرى، والفرق، والتيارات المعاصرة، وغيرها . بخلاف التوحيد الذي يقتصر على توحيد الله كلى، وهو أشرف أجزاء العقيدة . ويلاحظ أيضاً أنَّ مباحث الإيمان بالكتب ، والرسل ، واليوم الآخر ، والقضاء والقدر يدخل في إطار العقيدة بالمطابقة . أمَّا في التوحيد فيدخل فيه بالاستلزام ؛ إذ يلزم من إيمانك بالله كلى أن تؤمن بملائكته، وكتبه، ورسله، والمغيّبات التي أخير الله عنها، وأخبرت عنها رسله، وبالقدر الذي يُجريه الله في عباده وفق إرادته ومشيئته. مؤلّفات في العقيدة تحت مسمًى التوحيد :

- ١- استخدم الإمام البخاري ؛ محمَّد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هــ) هذا المصطلح، حين سمَّى الكتاب الذي خرَّج فيه أحاديث العقيدة في الجامع الصحيح- بــ "كتاب التوحيد" .
- ٢- وأبو العبّاس أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي (ت ٣٠٦هـ) سمّى الكتاب الذي صنَّفه في العقيدة بـــ "كتاب التوحيد" .
- ٣- وأبــو بكر محمَّد بن إسحاق بن خُرَيمة النيسابوري (ت ٣١١هــ) ألَّف كتاباً في العقيدة وسَمَه بـــ "كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ﷺ.
- ٤ وأبو عبد الله محمَّد بن إسحاق بن منده (ت ٣٩٥هــ) ألَّف كتابه الموسوم بــ "كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عَلِن وصفاته على الاتفاق والتفرُّد" .

ثمُّ تتابعت الكتب المؤلُّفة تحت هذا الاســـم .

الوقفة الثانية: مع مسمَّى "أصول الدين":

من مسمَّيات هذا العلم: أصول الدين .

المراد بأصول الدين:

تُلاحـظ أنَّ مصـطلح "أصول الدين" مركّب من مضافٍ ، ومضافٍ إليه . فهو إذاً مركّب إضافيّ .

ولا يُمكن التوصُّل إلى معنى المركّب إلاّ بتحليل أجزائه المركّب منها، وهي "أصول"، و"دين".

أمَّـــا الأصول: فمفردها أصل. ومعناه لغةً: أساس الشيء (1). أو ما يُبتنى عليه غيره ؟ كأساس المترل ، وأصل الشجرة ، ونحو ذلك (٢) . والأصل اصطلاحاً : ما له فرعٌ ؟ لأنَّ الفرعَ لا ينشأ إلا عن أصل (٣) .

والدين في اللغة : الذلّ والخضوع . والمراد به دين الإسلام، وطاعة الله، وعبادته وتوحيده ، وامتثال المأمور ، واحتناب المحظور ، وكلّ ما يُتَعَبَّدُ الله ﷺ به (٤) .

فــتكون أصول الذين -عــلى هذا-: القواعد والأسس التي تصحّ بما العبادة، وتتحقّق بما طاعة الله ورسوله بامتثال المأمور، واجتناب المحظور؛ لأنَّ الاعتقاد هو الأصل الذي ينبنسي عليه قبول الأعمال وصحّتها .

فأصول الدين : هي ما يقوم وينبني عليه الدين . والدين الإسلامي يقوم على عقيدة التوحيد . ومن هنا سُمِّي علم التوحيد أو علم العقيدة بــ "علم أصول الدين" .

<sup>(</sup> ١) انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١٠٩/١ . والمعجم الوسيط لمحموعة من المؤلفين ص ٢٠.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر كشَّاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ١٢٢/١-١٢٣٠ .

<sup>(</sup> ٣) انظر شرح الكوكب المنير لابن النحار ٣٨/١ .

<sup>(</sup> ٤) انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١٥٤٦.

#### الحقيقة الشرعيُّة لأصول الدين:

المفه وم الحق لمصطلح أصول الدين، هو أصول الإيمان الستة المذكورة في قوله على المنه المفه وم الحق لمصطلح أصول الدين، هو أصول الإيمان الستة المذكورة في قوله المنافر الآخر الآخر الآخر الآخر الأخر الأخر الأخر الأخر الأخر الأخر الأخر المنافر الأخر المنافر المن المنافر المنافر المنافر الله المنافر الم

مؤلِّفات في العقيدة تحت مسمِّي "أصول الدين":

لعـــل ّأوَّل مــن استخدم هذا المصطلح لعلم العقيدة -وإن لم يشــتهر وقتها- ، هو الإمـــام الشــافعي رحمه الله (ت ٢٠٤هــ) ؛ حيث قال في مفتتح كتابه "الفقه الأكبر" : "هذا كتابٌ ذكرنا فيه ظواهر المسائل في أصول الدين ، التي لا بُدَّ للمكلَّف من معرفتها ، والوقوف عليها .

١- وهـــذه التسمية استخدمها أيضاً الإمام أبو الحسن الأشعري (ت ٣٢٩هـ)، حين وسم
 كتابه الذي أبان فيه عن عقيدة أهل السنة والجماعة بـــ"الإبانة عن أصول الديانة".

٢- وكذا استخدمها أبوحاتم الرازي (ت ٣٢٧هــ) في كتابه "أصل السنة والاعتقاد الدين" .

٣- ومن بعدهما عبيد الله بن محمَّد بن بطّة العُكبري (ت ٣٨٧هـ) في كتابه: "الشرح والإبانة عن أصول الديانة" ، وهو الكتاب الذي يُعرف بـــ"الإبانة الصغرى" .

٤ - وعبد القاهر البغدادي (ت ٤٢٩هـ) في كتابه "أصول الدين". وغيرهم ...

ملاحظة: يُلاحظ أنَّ العقيدة -هاهنا- سُمِّيت بـ"أصول الدين" تمييزاً لها عن الفروع.

وينبغي أن لا يَرِد على بالك أنَّ الأصول هي التي تؤخذ ويُعمل بها فحسب ، ويُمكن الاستغناء عن الفروع . فهذا الفهم خطأ؛ لأنَّ الدين كُلُّ لا يتحزَّأ . وقد عاب الله

<sup>(</sup> ١ ) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان .

على أهل الكتاب أنّهم يؤمنون ببعض الكتاب، ويكفرون ببعضه الآخر، فقال: ﴿ أَفْتُوْمِنُونَ بِبعضه الآخر، فقال: ﴿ أَفْتُومِنُونَ بِبعض الْكَتَاب، ويكفرون ببعضه الآخر، فقال: ﴿ أَفْتُومُ الْقَيْامَةِ بِبَعْضِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُومَ الْقَيْامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: من الآية ١٥].

# الوقفة الثالثة: مع مسمَّى "السُّنَّة":

من مسمّيات العقيدة: السنَّة.

## تعريف السنَّة لغة واصطلاحاً:

السَّنَّة لَغَةً من سَنَّ يَسِنُّ ويَسُنُّ سَنَّا ، فهو مسنون . وسنَّ الأمر : بيَّنه . وهي تأتي لعدّة معان<sup>(١)</sup> ، منها :

1- الطريقة المسلوكة ، سواء أكانت محمودة أم مذمومة . ومنه قوله على: "من سَنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة فله أجرُها وأجرُ من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء . ومن سنَّ في الإسلام سنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"(٢) .

٢- السيرة ، وسنّة رسول الله على: سيرتُه التي كان يتحرّاها . فما ثبت عنه من قول ، أو فعل ، أو فعل ، أو وصف، أو تقرير، قيل له سنّة. يقول ابن الأثير : "وقد تكرّر في الحديث ذكر السنّة وما تصرّف منها. والأصل منها : السيرة والطريقة" (٣).

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الحثّ على الصدقة .

<sup>(</sup> ٣) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢٠٩/٢ .

٣- العادة. ومنه قوله ﷺ ﴿ اللَّهُ مَنْ قَدْ أَمْ سُلْنَا قَبْلُكَ مِنْ مُسُلِّنَا وَلا تَجدُ لِسُنْنَنَا تَحْوِيلاً ﴾ [الاسراء:٧٧]؛
 أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم ، بخروج الرسول من بين أظهرهم ، يأتيهم العذاب (١) .

أمًّا السنَّة عند الأصوليِّين : فهي ما قاله رسول الله ﷺ ، أو فعله ، أو قرَّر عليه (٢) . المناسبة بين مسمَّى السنَّة ، ومسمَّى العقيدة :

لأهميَّة وخطورة مسائل الاعتقاد التي هي أصل الدين ، وعليها يُبنــــى غيرها من أعمال الإسلام ، أطلق العلماء لفظ "السنَّة" على ما وافق الكتاب والسنَّة من قضايا الاعتقاد .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولفظ السنَّة في كلام السلف يتناول السنَّة في العبادات، وفي الاعتقادات "(٣).

ولًا كانت السنَّة مصدراً من مصادر العقيدة - كما سيأتي -، وطريقة من طرق إثبات العقيدة الصحيحة ، وأطلقوا على العقيدة الصحيحة ، وأطلقوا على عقيدة السلف الصالح اسمَ السنَّة، بسبب اتباعهم لطريقة رسول الله الله وأصحابه الله في ذلك .

يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: "السنّة: طريقة النبي التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات. ثم صارت في عرف كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم ، السنّة: عبارة عمّا سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصّة في مسائل الإيمان بسالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. وكذلك مسائل القدر، وفضائل الصحابة. وصنّفوا في هذا العلم تصانيف، وسمّوها كتب السنّة "(3).

<sup>(</sup> ۱ ) انظر تفسير ابن كثير ۴/١٥ .

<sup>(</sup> ٢) انظر مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ص ٩٥ .

<sup>(</sup> ٣) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص ٧٧ .

<sup>( \$ )</sup>كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة ص ١١-١٢. وانظر السنَّة لابن أبي عاصم ٢/٦٤٥-٣٤٧.

فإطلاق اسم السلبيَّة على مباحث الاعتقاد، يُشعر بأهميَّة العقيدة؛ إذ هي أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم (١).

مؤلَّفات في العقيدة تحت مسمَّى "السنَّة":

ساد اصطلاح السنّة في القرن الثالث الهجري، في عصر إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل، حين ظهرت الفرق ، وراجت عقائد المبتدعة . فأخذ العلماء يُطلقون على أصول الدين ومسائل العقيدة اسم "السنّة" تمييزاً لها عن مقولات الفسرق . وأذكر فيما يلي بعضاً من المصنّفات التي كتبوها تحت مسمّى السنّة :

١- السنَّة لابن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ) .

٢- السنَّة لأحمد بن حنبل (ت ٢٤١هــ) .

٣- السنَّة للأثرم ؛ أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ البغدادي (ت ٢٧٣هـ) .

٤- السنَّة لأبي عليّ حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال (ت ٢٧٣هــ) .

٥- السنَّة لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـــ) .

## الوقفة الرابعة: مع مسمَّى "الفقه الأكبر":

من المسمّيات التي أطلقت على العقيدة : الفقه الأكبر .

تعريف الفقه لغة واصطلاحاً:

الفقه في اللغة : الفهم . يقول ابن فارس : "فقه : الفاء والقاف والهاء أصل واحد الفقه في اللغة : الفهم . يقول ابن فارس : تقول : فقهت الحديث أفقهه . وكل علم صحيح ، يدل على إدراك الشيء والعلم به . تقول : فقهت الحديث أفقهه . وكل علم بشيء فهو فقة . ثم احتص بذلك علم الشريعة ، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام : فقيه . . "(٢) .

<sup>( 1 )</sup> انظر : حامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٢٤٩ . والوصيَّة الكبرى لابن تيمية ص ٣٠ .

<sup>(</sup> ۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس٢٤٢/٤ . وانظر : لسان العرب لابن منظور٣٠/١٣٥ . والمفردات للراغب الأصفهان ٣٨٤ .

ولقد كان الفقه يُطلق في القرون الأولى على العلم بأحكام الشريعة كلّها. ومنه قوله على العلم الشريعة كلّها. ومنه قوله على الله المَنْ يُرِدِ اللهُ به خيراً يُفَقّهُ في الدّين "(1). وكذا دعاؤه على لابن عمّه ابن عبّاس -رضي الله على على الله على الدين كلّه ، لا في مسائل الحلال والحرام فحسب، في قوله : "اللهم فقّهه في الدّين وعلّمهُ التأويل "(٢).

والملاحظ أنَّ المتأخِّرين خصّوا اسم "الفقه" بمعرفة مسائل الحلال والحرام ، وغيرها . سبب تسمية العقيدة بالفقه الأكبر :

سمَّــــى العلماء العقيدة بالفقه الأكبر مقارنة بفقه الفروع . فقولنا "الفقه الأكبر" يُشعر بأنَّ هناك فقهاً آخر ليس بأكبر ، وهو فقه ما أُطلق عليه اسم الفروع .

مؤلِّفات في العقيدة تحت مسمَّى "الفقه الأكبر":

أوَّل مـن استخدم مصطلح "الفقه الأكبر" هو الإمام أبو حنيفـة ؛ النعمان بن ثابت (ت ، ٥١هـ) ؛ فقد رُوي عنه كتابٌ بهذا الاسم ، وهو مشهورٌ عند أصحابه (٣)، بحث فيه رحمه الله بعض مسائل الاعتقاد .

وكذلك يُنسب للإمام الشافعيّ؛ محمَّد بن إدريس (ت ٢٠٤هـ) كتاب باسم "الفقه الأكبر"، عرض فيه مسائل الاعتقاد بالتفصيل (٤).

ملاحظة: يَرِد على هذه التسمية ما ورد على تسمية "أصول الدين"؛ فقد يظنّ البعض أنّ تسمية العقيدة بالفقه الأكبر، يعني إهمال الفقه الآخر -مسائل الأحكام، والحلال والحرام - ؟ لأنّ المغر مقارنة بالأكبر. وهذا الفهم غير صحيح ؛ لأنّ تسمية العقيدة بالفقه الأكبر يعسني الاهتمام ها ، والبدء بتصحيحها قبل القيام بأداء الأعمال، ولا يعني جال - إهمال أداء الأعمال، ومعرفة أدلّتها التفصيليّة؛ لأنّ دين الإسلام كلّ لا يتجزّاً، ولا يُمكن الاستغناء عن بعضه ، والاكتفاء بالبعض الآخر.

<sup>(</sup> ١ ) صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب من يُرد الله به خيراً يُفقه في الدين .

<sup>(</sup> ٢) ذكره ابن حجر في الإصابة ٣٣١/٢ ، وعزاه إلى معجم البغوي .

<sup>(</sup> ٣) انظر محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥/٦ .

<sup>( \$)</sup> انظر كشف الظنون لحاجي خليفة ١٢٨٧/٢ .

#### المسألة الثالثة

في بيان بعض المسميات التي أطلقت على حملة العقيدة الإسلامية عرفنا بعض المسميات التي أطلقت على علم العقيدة الإسلاميّة .

وغُمَّة مسمّيات أُطلقت على أهل العقيدة الصحيحة وحملتها. سأذكر بعضها في الوقفات التالبة :

#### الوقفة الأولى: أهل السنَّة والجماعة:

من المسمّيات التي أطلقت على حملة العقيدة الصحيحة : أهل السنّة والجماعة .

التعريف بأهل السنة والجماعة :

هذا المسمَّى يجمع وصفين اثنين لأصحابه ، وهما : السنَّة ، والجماعة .

والسنة قد تقدَّم معناها اللغويّ، وذكرنا أنّ العلماء يُعرَّفونها اصطلاحاً بأنّها: ما تُقِل عن رسول الله على من قولِ أو فعلِ أو وصفِ أو تقرير (١) .

والسنَّة قد تُطلق على ما يُقابل البدعة ، كقولهم : طلاق السنَّة كذا ، وطلاق البدعة كذا ، وطلاق البدعة كذا ، وفلانٌ على بدعة - كذا ، وفلانٌ على سنَّة إذا وافق التنزيل والأثر في القول والفعل ، وفلانٌ على بدعة إذا عمل خلاف ذلك (٢٠) . وهاتان الكلمتان السنّة والبدعة - تُستعملان دائماً ككلمتين متضادّتين ؛ لأنَّ السنَّة هي الطريق التي كان عليها رسول الله الله وأصحابه ، والبدعة هي ترك تلك الطريق والانحراف عنها .

<sup>(</sup> ١) انظر ص ١٦،١٦.

<sup>(</sup> ٢) انظر مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١٠٥/٤ ، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢٥٣/١٣ .

"ما يأتي على النَّاس من عام إلا أحدثوا فيه بدعةً ، وأماتوا فيه سنَّةً ، حتى تجيى البدعُ ، وتموت السنن"(١) .

فالسبَّة بهذا المعنى ، تشمل ما كان عليه رسول الله ﷺ ، وخلفاؤه الراشدون ﷺ ، وصحابته الكرام ﷺ من الاعتقادات ، والأعمال ، والأقوال .

أمَّا الجماعة في اللغة: فهي مأخوذة من الجمع ؛ وهو ضمَّ الشيء بتقريب بعضه من بعض ؛ يُقال : حَمَعْتُهُ فاحْتَمَع . قال ابن فارس : "الجيم والميم والعين أصلٌ واحدٌ ، يدلٌ على تضام الشيء .... "(٢) . والجماعة : العدد الكثير من النَّاس، أو القوم المحتمعون على أمر ما، أو طائفة يجمعهم غرضٌ واحدٌ (٣).

والجماعة شرعاً هم: الرسول ﷺ، وأصحابه ﷺ، والتابعون، وتابعوهم بإحسان (٤٠). وأهل الشيء هم: أخص النّاس به، يقول أهل اللغة: أهلُ الرجل: أخصّ النّاس به، وأهل البيت: سُكَّانه، وأهل الإسلام: من يدين به، وأهل المذهب: من يدين به (٥).

وبإمكاننا بعدما علمنا معنى أهل ، والسنّة ، والجماعة، أن نُعرِّف أهل السنة والجماعة بأنّهم المتبعون لمنهج الرسول على وأصحابه في الأصول والفروع (٢٠) .

وقيل: هم مَنْ كان على مثلِ ما كان عليه النبي الله وأصحابه اعتقاداً وقولاً وفعلاً؛ لأنّ رســول الله على سُــئل عن الفرقة الناجية، فأجاب مرّة بأنّها ما كان عليه هو وأصحابه، وأخرى قال: هي الجماعة (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن وضَّاح القرطبي في كتابه : البدع والنهي عنها ص ٤٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢/٩/١ .

<sup>(</sup> ٣) انظر لسان العرب لابن منظور ٣/٥٥-٠٠.

<sup>(</sup> ٤) انظر مفهوم أهل السنة والجماعة للعقل ص ٥٤ .

<sup>(</sup> ٥) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١٥٠/١ .

<sup>(</sup> ٦) انظر : الاعتصام للشاطبي ٢٨/١ . وشرح العقيدة الواسطيَّة للهرَّاس ص ١٦-١٧ .

<sup>(</sup> ٧) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب شرح السنّة. وابن ماحه في سننه، كتاب الفتن، باب افراق الأمم. وابن أبي عاصم في السنة ٣٢/١-٣٣، تحت الأرقام ٣٣، ٢٤، ٣٥. وقال الألباني في تعليقه على الحديث : "والحديث صحيح قطعاً ؛ لأنّ له ستّ طرق أخرى عن أنس ، وشواهد عن جمع من الصحابة" (٤٢/١) .

وقيـــل : "هم الذين احتمعوا على الأحذ بسنّة النبيّ ﷺ ، والعمل بما ظاهراً وباطناً في القول والعمل والاعتقاد"(١) .

ملاحظة : لا يقصد بالجماعة هنا مجموع النّاس وعامّتهم، ولا أغلبهم ، ولا سوادهم ، ما لم يجتمعوا على الحقّ؛ لأنّ الجماعة هي التمسُّك بالكتاب والسنّة، ولو كنتَ وحدك، كما قال عبد الله بن مسعود عليه : "إنّما الجماعة ما وافق طاعة الله ، وإن كنتَ وحدَك" (٢) .

يقول عبدالرحمن بن إسماعيل ، المعروف بأبي شامة (ت ٢٦٥هـ): "وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسّك به قليلاً، والمخالف كثيراً ؟ لأنَّ الحقّ الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي الله وأصحابه ، ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم"(٣).

## الوقفة الثانية: السَّلَف:

من المسمّيات التي أطلقت على حملة العقيدة الصحيحة: السلف.

#### التعريف بهم:

السَّلَف في اللغة : جمع سَالِف ، والسالف: المتقدِّم . والسلف: الجماعة المتقدِّمون (٤) . قال ابن فارس : "سَلَفَ : السين واللام والفاء أصلَّ يدلَّ على تقدَّم وسَبْقٍ. من ذلك : السلف الذين مضوا ، والقوم السُّلاَف : المتقدِّمون .. "(٥) .

فالسَّلف إذاً- من سَلَف يَسْلفُ سَلَفًا وسُلوفاً: أي تقدَّم (١) .

<sup>( 1 )</sup> انظر : رسائل في العقيدة ص ٥٣ ، والمجموع الثمين ٣/٣ ، وكلاهما لفضيلة الشيخ ابن عثيمين .

<sup>(</sup> Y ) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ١٠٩/١ .

<sup>(</sup>٣) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص ٣٤.

<sup>(</sup> ٤) انظر لسان العرب لابن منظور ١٥٨/٩ .

<sup>(</sup> ٥) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٩٥/٣ .

<sup>(</sup> ٦) انظر : المفردات للراغب الأصفهاني ص ٢٣٩ . والوجوه والنظائر لألفاظ القرآن للدامغاني ص ٢٤٣ .

وسَلَف كلّ إنسان: مَنْ تقدَّمه من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السنّ والفضل، وأحدهم سالف<sup>(۱)</sup>. وقيل: من تقدَّمه بالموت من آبائه وذوي قرابته. ولهذا سُمِّي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالح<sup>(۲)</sup>. هذا عن السلف في اللغة .

أمَّا السلف في الاصطلاح: فقد اختلف العلماء في تحديد المراد هم، نتيجة اختلافهم في تحديد الزمن الذي يُنسبون إليه ، إلى عدّة أقوال:

- ١ القول الأول : أنهم الصحابة الله فقط. وهو قول عدد من شُرَّاح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (٣).
- ٢- القول الثاني: أنّهم الصحابة والتابعون. وتمن ذهب إلى هذا أبو حامد الغزالي، حين قال: "اعلم أنّ الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر، هو مذهب السلف؛ أعنى مذهب الصحابة والتابعين"(٤).
- ٣- القول الثالث: أنهم الصحابة، والتابعون، وتابعوا التابعين؛ أي القرون الثلاثة التي أثبت لها رسول الله على الخيريَّة بقوله: "خير النَّاس قرني، ثمّ الذين يلونهم، ثمّ الذين يلونهم" (٥). وإلى هذا القول ذهب عدد كبيرٌ من أهل العلم؛ كالإمام الشوكاني، والإمام السفاريني، وغيرهما (٥).

#### ملاحظة:

يُلاحـــظ عـــلى هذه الأقوال جميعها أنّها تُدخل من كان في القرون الأولى في مسمّى السلف . ولكن ليس كلّ من كان في ذلك الزمن يُسمَّى سلفيًّا، إذ المعروف أنّ الفرق ظهرت

<sup>( 1)</sup> انظر معالم التنزيل للبغوي ١٤٢/٤ .

<sup>(</sup> ٢) انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/٠٣٩.

<sup>(</sup> ٣) انظر وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم ص ٩٧ ، ٩٨ .

<sup>( \$)</sup> إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ص ٥٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) صحيح البخاري ، كتاب فضائل أصحاب الني ً ، باب فضائل أصحاب الني ، ي . الله عنه الني ، الله عنه الني ،

في القرون الأولى ، فــ "ليس السبق الزمنيّ كافياً في تعيين السلف ، بل لا بُدّ أن يُضاف إلى هـــذا السبق الزمنيّ موافقة الرأي للكتاب والسنّة نصّا وروحاً . فمن خالف رأيه الكتاب والسنّة ، فليس بسلفيّ ، وإن عاش بين ظهرانيّ الصحابة والتابعين "(١) .

ويصح أن يُضاف إلى أهل القرون المفضَّلة الموافقين للكتاب والسنَّة ، مَنْ وافق الكتاب والسنَّة ، وهُج هُج أولئك الكرام ، واتبع آثارهم ومرويّاهم الصحيحة التي أبانوا هما الحق . فلا شك أنَّه داخلٌ في مفهوم هذه الكلمة "السلف" . ولقد وُفِّق الإمام السفارينيّ رحمه الله حين حدّد مذهب السلف بأنَّه "ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ، وأعيان التابعين لهم بإحسان ، وأتباعهم ، وأئمَّة الدين مَّن شُهِد له بالإمامة ، وعُرِف عظم شأنه في الدين ، وتلقّى النَّاس كلامهم خلفاً عن سلف ، دون مَنْ رُمي ببدعة ، أو شُهر بلقب غير مرضي ؛ مثل : الخوارج، والروافض ، والقدريَّة ، والمرجئة ، والجبريَّة ، والجهميَّة ، والمعتزلة ، والكراميَّة ، ونحو هؤلاء..."(٢) .

مفهوم الخلف عند علماء السُّلف:

الخلف في اللغة هو من جاء خَلَف المتقدّم ، سواء أكان تأخُّرُه في الزمن ، أو في الرتة (٣) .

وإذا أطلقت كلمة "الخلف" في مقابل كلمة "السلف" يُراد كها: "مَنْ رُمِي ببدعة ، أو شهر بلقب غير مرضي "(1) ، كما تقدَّمت عبارة الإمام السفاريني في ذلك . فمن انحرف عن الكتاب والسنَّة ، ومال عن طريقة الصحابة ، فلم يتخذها منهجاً له ، فهو خلفي ، وإن عاش بين ظهراني الصحابة .

<sup>(</sup> ١ ) بتصرُّف من كتاب : الإمام ابن تيمية وقضيَّة التأويل للدكتور الجليند ص ٥٢ .

<sup>(</sup> ٢) لوامع الأنوار للسفاريني ٢٠/١ .

<sup>(</sup> ٣) انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ص ١٠٤٢ - ١٠٤٣ .

#### الوقفة الثالثة: أهل الحديث:

من المسمّيات التي أُطلقت على حملة العقيدة الصحيحة : أهل الحديث .

#### التعريف بهم:

الحديث في اللغة : ضدّ القديم . ويُستعمل في كثير الكلام وقليله (١) .

وهو في الاصطلاح: ما أُثِرَ عن النبي الله من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو صفة (٢) . وأهل الحديث: هم المنسوبون إليه بسبب اتباعهم له ؛ فهم كلّ من حعل كلام رسول الله على مصدراً من مصادر التلقي، يستفيدون منه عقائد الإسلام الصحيحة، ويَتْنُون عليه، سواء أكانوا علماء حديث ، أو فقه ، أو أصول ، أو سوى ذلك .

يقــول الإمام الصابونيّ (ت ٤٤٩هــ): "إنَّ أصحاب الحديث المتمسّكين بالكتاب والسنَّة ، حفظ الله أحياءهم ، ورخم أمواقم .. "(٣) .

فأهل الحديث هم الذين اتبعوا آثار الصحابة ، والتابعين لهم بإحسان، وكان لهم عـناية خاصَّة بأحاديث رسول الله ﷺ : جمعاً ، وحفظاً ، ورواية ، وفهماً ، وعملاً في الظاهر والباطن .

<sup>(</sup> ١) انظر المصدر نفسه ص ٢١٤ .

<sup>(</sup> ٢) انظر الحديث النبويّ للدكتور محمد الصبّاغ ص ١٤٠ .

<sup>(</sup> ٣) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص ٣-٤.

<sup>(</sup> ٤) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٩٥/٤ .

#### المبعث الثاني

#### مصادر العقيدة الإسلامية

العقيدة الإسلاميَّة لها مصدران فقط ، هما : كتاب الله ﷺ ، وما صحَّ من ســنَّة رسول الله ﷺ .

وليــس للعقيدة مصدرٌ ثالث ؛ لأنّ إجماع السلف الصالح لا يكون إلا على الكتاب والسنَّة (١) .

يقول الإمام البيهقيّ (ت ٤٥٨هـ): "فأمًّا أهل السنَّة ، فمعوَّهُم فيما يعتقدون : الكتاب والسنَّة "(٢) .

ويقول العلامة صديق حسن خان رحمه الله : "للإسلام أصلان فقط ؛ القرآن ، والسنّة الصحيحة"(") . ويُعقّب على ذلك بقوله : "وإنّما حصرنا الأصول في كتاب الله تعالى ، وسنّة الرسول على ؛ لأنّ الأمّة مأمورة هما"(") .

ولا ريب أنّ الاعتصام بالكتاب والسنّة من أعظم ما منَّ الله به على هذه الأمَّة ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض حديثه عن السلف الصالح: "وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم: اعتصامهم بالكتاب والسنّة"(1).

<sup>(1)</sup> انظر الاعتصام للشاطي ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup> ٢) مناقب الإمام الشافعيّ للبيهقي ص ٤٦٢.

<sup>(</sup> ٣) الدين الخالص لصديق حسن خان ٣٦/٣ .

<sup>(</sup> كم) بمحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ٢٨/١٣ .

منزلة العقل ومجالاته في الإسلام:

الله على المن على الإنسان بنعمة العقل الذي ميَّزه به عن سسائر الحيسوانات. وهذه السنعمة هي التي ترفع صاحبها إلى مستوى التكاليف الشرعيَّة الإلهيَّة ، وتؤهِّله لإدراكها وفهمها (١).

وليــس ثمّة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنسانيّ ، وتكريمه ، والاعتماد عليه في فهم النصوص كالعقيدة الإسلاميَّة ، ويبدو هذا واضحــاً في آيات كثيرة من كتاب الله ، مَدَحَ الله عَلَى فيها العقل ، ورفع من شــانه ، من خلال توجيهه إلى النظر ، والتفكُّر، والتدبُّر ، والتأمُّل (٢).

ولكن لـــمَّا كان للعقول في إدراكها حدّ تنتهي إليه لا تتعدَّاه ، لم يجعل الله لها سبيلاً إلى الإدراك في كلّ مطلوب (٣)؛ فلم يجعل لها سبيلاً لإدراك أغلب مسائل الاعتقاد؛ إذ لا يُمكن للعقول أن تستقلّ بمعرفتها لولا مجيء الوحي بها وبأدلتها العقليَّة . وما على العقول إلاّ فهمُها وتدبُّرها .

وأيضاً ، فإن كثيراً من مسائل الاعتقاد لا تُدرك العقول حقيقتها وكيفيّاتها ، ولو فهمت أدلّتها وتدبّرها ؛ كالروح التي في أجسادنا : عَسْرَ على النّاس التعبير عن حقيقتها للسمة والله نظيراً (٤) . وكذا صفات ربّنا على أننا فهمنا معانيها بعقولنا من اعتبار الغائب بالشاهد، إلا أن حقيقتها وكيفيّاتها لا تُدركه عقولنا؛ لأنّ العلم بكيفيّة الصفة بسمتنزم العلم بكيفيّة الموصوف . والموصوف على ليس كمثله شيء؛ فهو متصف بصفات الكمال التي لا يُماثله فيها شيء (٥) . وكذا ما أخبر الله على عنه من أمور الآخرة ؛ كالجنّة ونعيمها ، والنّار وححيمها ، وغير ذلك من المغيّبات ، ليست من مدارك العقل ، ولا في متناوله ، مع أنّ العقل يُقرّ ها ، ولا يُحيلها (٢) .

<sup>(1)</sup> انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر النبوات لابن تيمية ص ١٨٩.

<sup>(</sup> ٣) انظر الاعتصام للشاطيي ٣١٨/٢ .

<sup>(</sup> ٤) انظر تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص ٢٠٢.

<sup>(</sup> ٥) انظر الرسالة التدمريّة لابن تيمية ص ٤٤-٥٥ .

<sup>(</sup> ٦) انظر المصدر نفسه ص ٤٦ .

وإذا كان كذلك، فالعقل مُطالَبٌ بالتسليم للنصوص الشرعيَّة الصريحة، ولو لم يفهمها ، أو يُسدرك الحكمة التي فيها ؛ فالأمر ورد بقبولها والإيمان بها . فإذا سمعنا شيئاً من أمور الدين، وعقلناه ، وفهمناه ، فمن الله التوفيق ، وله الحمد والشكر على ذلك . وما لم نُدركه أو نفهمه ، آمنًا به وصدَّقناه (1) .

## درء تعارض العقل الصحيح والنقل الصريح :

بقي أن نتساءل: هل يتعارض العقل الصحيح —السليم من الشبهات والأهواء – مع النص الصحيح الصريح ؟ والجواب: تعارض النص الصريح من الكتاب والسنّة مع العقل الصحيح غير متصوّر أصلاً، بل هو مستحيل . فإذا تُوهِّم التعارض بسبب عدم فهم للنقل، أو فساد في العقل ، فإنّ الوحي مقدَّم ومحكَّم . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فياخيد المسلمون جميع دينهم -من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك - من كتاب الله، وسنّة رسوله ، وما اتفق عليه سلف الأمّة وأثمّتها . وليس ذلك مخالفاً للعقل الصريح ؛ فإنّ ما خالف العقل الصريح فهو باطل . وليس في الكتاب والسنّة والإجماع باطل . ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض النّاس، أو يفهمون منها معنى باطلاً، فالآفة منهم ، لا من الكتاب والسنّة "(٢).

<sup>(</sup> ١) انظر صون المنطق والكلام للسيوطي ص ١٨٢ .

<sup>(</sup> ۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٩٠/١١ .

## المبحث الثالث من خصائص العقيدة الإسلاميّة

التعريف بـ"خصائص":

الخصائص جمع خِصِّيصة . يُقــال : خصَّهُ بالشـــيء خَصًّا وخُصُوصاً وخَصُوصيَّة ، وخصِّيصي . واختصَّه بكذا ؛ أي خصَّه به ، فاختصَّ ، وتَخَصَّص ، أي تفرَّد (١) .

والخِصِّيصة : هـي الصفة البارزة الميّزة . فإذا قلنا : حصائص العقيدة ، فمرادنا : صفاتها البارزة التي تنفرد بها ، وتُميِّزها عن بقية العقائد .

وللعقيدة الإسلامية سمات بارزة تميّزها عن بقية العقائد ، سأقتصر على ذكر بعضها . ولبيان هذه الخصائص ، قسّمت هذا المبحث إلى أربع مسائل :

المسألة الأولى: أنُّها توقيفيُّة .

المسألة الثانية: أنَّها غيبيَّة.

المسألة الثالثة: التكامل والشمول.

المسألة الرابعة: أنَّها وسطيَّة.

## المسألة الأولى

من خصائص العقيدة الإسلاميَّة : أنَّها توقيفيَّة

معنى التوقيف في اللغة:

الـــتوقيف لغةً مأخوذة من الوَقْف . يُقال : وَقَفَ الدار ، إذا حَبَسَها . والتوقيف في الحَجِّ : وقوف النَّاس في المواقف . ومَوْقف الرجل : وقوفه في أيِّ مكان حيث كان<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup> ١) انظر : الصحاح للحوهري ١٠٣٧/٣ . والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ٧٩٦ .

<sup>(</sup> ٢) انظر المصدران السابقان ١٤٤٥/٤ ، ص ١١١٢-١١١٣ .

المراد من كون العقيدة الإسلاميَّة توقيفيَّة :

المراد من كون العقيدة توقيفيَّة : أنَّ رسول الله على المَّقة أمَّته على مباحث العقيدة، فلم يترك لهم شيئاً إلا بيَّنه (١). فيحب على الأمَّة أن تقف عند الحدود التي حدَّها وبيَّنها (٢). ما الذي يلزم من كون العقيدة توقيفيَّة :

١- أن نُحدِّد مصادر العقيدة ، بأنَّها الكتاب والسنَّة فقط .

٣- أن نلتزم بألفاظ العقيدة الواردة في الكتاب والسنّة ، ونتجنّب الألفاظ المحدّثة التي أحدثها المبتدعة ؟ إذ العقيدة توقيفيّة ، فهي مما لا يعلمه إلا الله(٥) .

<sup>(</sup> ١ ) انظر : مباحث في عقيدة أهل السنة للعقل ص ٣٨ . والمدخل لدراسة العقيدة للبريكان ص ٦٢ .

<sup>(</sup> ٢) انظر مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميريَّة ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح حور ، فالصلح مردود .

<sup>( \$)</sup> انظر مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة للعقل ص ٣٩ .

<sup>(</sup> ٥) انظر المرجع نفسه .

# المسألة الثانية من خصائص العقيدة الإسلاميّة: أنّها غيبيّة

معنى الغيب في اللغة:

الغيبُ لغةً : من غابَ غَيْباً ، وغَيْبَةً ، وغَيْبُوبَةً ، وغِياباً ، خلاف شَهِدَ وَحَضَرَ. يُقال : غسابتِ الشمسُ ، إذا غَرَبَت واسْتَتَرَت عن العين . والغَيْبُ : كلُّ ما غاب عنك ، وهو خلاف الشهادة (١) .

## المراد من كون العقيدة الإسلاميَّة غيبيَّة (٢) :

- ١- أنّها تبحث في قضايا غيبيّة لا مجال للعقل في إدراكها ، ومبناها على التسليم والتصديق المطلق بما جاء عن الله ﷺ وعن رسوله ﷺ ظاهراً وباطناً. (بعض قضايا العقيدة غيب) .
- ٢- أنَّ أهلها يقفون في أمرها على ما جاء عن الله، وعن رسوله على فهم يؤمنون بالغيب.
   وقد وصفهم الله على بذلك في قوله: ﴿ الله خَذَلِكَ اللَّهِ عَنَابُ لا مَرْبُبُ فِيهِ هُدَى لَلْمُتَّقِينَ \* الذَّينَ فَيْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ [البقرة: ١-٣] .
  - ما الذي يلزم من كون العقيدة الإسلاميَّة غيبيَّة :
  - لَّا كانت أغلب قضايا العقيدة غيبٌ بالنسبة لنا ، لَزمنا كمؤمنين بالغيب :
- ١ أن نُسلّم لله 議 ، ولرسوله 議 . والتسليم لله ولرسوله يتمثّل في التسليم بما في الكتاب
   والسنّة .
- ٢- أن لا نخوض ولا نُحادل في العقيدة ونصوصها -لأنَّها غيبٌ- إلا بقدر البيان ، وإقامة الحجَّة، مع التزام منهج السلف في ذلك (٣) .
- ٣- أن لا نُؤوِّل نصــوص العقيدة ، ولا نصرفها عن ظاهرها بغير دليلٍ شرعي ثابت عن المعصوم على .

<sup>( 1 )</sup> انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ص ١٥٥ . والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلِّفين ص ١٦٧ .

<sup>(</sup> ٢) انظر مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة للعقل ص ٣٠، ٣٩.

<sup>(</sup> ٣) انظر : الشرح والإبانة لابن بطة العكبري ص ١٢٣-١٢٧ . والشريعة للآحريّ ص ٥٤-٦٧ .

#### المسألة الثالثة

من خصائص العقيدة الإسلاميَّة : أنَّها شموليَّة

#### معنى الشمول في اللغة:

يُقال : شَمِلَ الأمرُ القومَ شَمَلاً، إذا شَمَلَهُم . واشْتَمَلَ بالثوبِ ، إذا أداره على حسده كلّه ، حتّى لا تخرج منه يده . واشْتَمَلَ على كذا ، أي احتواه وتضمّنه (١) .

## المراد من كون العقيدة شموليّة:

أنَّها لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتت بإيضاحها، ووضعت لها نظاماً بأروع إحكام، وأتقن بيان؛ فقد أحاطت وهيمنت على الأعمال، والأقوال، والسلوك، وكلّ أمور الحياة . ولا يتمّ إيمان العبد إلا عندما يُخضع كلّ أمور حياته لهذا الدين .

## مظاهر شمولية العقيدة (٢):

لم تُغفل العقيدة الإسلاميَّة أمراً من أمور الدين والدنيا إلا أتت عليه بالبيان والإيضاح الستامَّيْن ؛ فالله على ما فرَّط في الكتاب من شيء، ورسوله على بيَّن لأمَّته جميع ما يحتاجون إليه . ومن مظاهر هذه الشموليَّة :

١ - أنَّها أعطت الإنسان تصوّراً كاملاً عن الكون الذي يحيا فيه .

٧- أنَّها تناولت كلُّ القضايا التي كما تستقيم حياة الإنسان .

٣- أنّها أحاطت بالإنسان كله من حين ولادته، حتى وفاته . بل قبل ولادته، وبعد وفاته؛
 قبل أن يتزوّج أبوه أمّه ، وحتى يستقر في الجنّة ، أو يدخل النّار -عياذاً بالله- .

<sup>( 1)</sup> انظر : القـــاموس المحيــط للفيروزآبادي ص ١٣١٩ . والمعجـــم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص ١٣١٩ . والمعجـــم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص

<sup>(</sup> ٢) انظر تفصيل ذلك في كتاب: المدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة للدكتور إبراهيم البريكان ص ٦٩-٧٢.

## المسألة الرابعة

من خصائص العقيدة الإسلاميَّة : أنَّها وسطيَّة

معنى الوسط في اللغة:

يأتي الوسط لغةً لعدّة معان :

١- مــا كــان بين طرفي الشيء، وهو منه . كقولك : كسرتُ وسط الرّمح ، جلستُ وسط الدّار ، جئتُ وسط النّهار (١) . ومنه قول سَوَّار بن المضرَّب :

ولا أمانةً وَسط النّاس عُرْيانا

إنِّي كَأَنِّي أرى مَنْ لا حياءَ له

٧- يأتي صفة ، بمعنى خيار، وأفضل، وأجود. فأوسط الشيء: أفضله وخياره .

والفردوس أفضل الجنَّة ، وهو أعلاها ، ووسطها . ومرعى وسط : أي خيار . ومنه قـــالت العرب : "وسط المرعى خيرٌ من طرفيه" . وواسطة القلادة : هي الجوهرة التي تكون في وسطها ، وهي أجودها(٢) .

٣- ويأتي وسط بمعنى عَدْل . فالوسط من كلّ شيء : أعدله (٣) .

والملاحظ على الوسط أنَّه في كلُّ معانيه اللغوية لا يخرج عن العدل، والفضل، والخيريَّة .

المراد من كون العقيدة وسطيّة:

يُراد من قولنا عن العقيدة : إنَّها وسطيّة : أنَّها :

١ – أفضل العقائد ، وخيارها .

٢- أعدل العقائد.

٣- لا إفراط ولا تفريط فيها .

<sup>( 1 )</sup> انظر : بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ٢١٠/٥ . ولسان العرب لابن منظور ٢٦٦/٧ ــ ٤٢٨ .

<sup>(</sup> ٢) انظر الصحاح للجوهري ١١٦٧/٣ .

<sup>(</sup> ٣) انظر : بصائر ذوي التمييز للغيروزآبادي ٢٠٩/٥ . وتاج العروس للزبيدي ٢٣٨/٥ .

#### من مظاهر وسطيّة العقيدة الإسلاميّة:

لا يستطيع الإنسان أن يتحدَّث في صفحات محدودة ، بل ولا محلّدات عن مظاهر وسطيَّة العقيدة الإسلاميَّة هي خير أمَّة أخسر جت للسنَّاس ، ورسولها الله أفضل رسول ، وكتابها القرآن الكريم أفضل الكتب ، وآخرها ، والمهيمن عليها . فهي خيار في خيار .

ولي وقفتان ، أتحدَّث من خلالهما عن مظاهر وسطيَّة عقيدة هذه الأمَّة الوسط .

الوقفة الأولىي: وسطيَّة أُمَّة الإسلام بين الأمم الأخرى:

بدت وسطيَّة أمَّة الإسلام بين الأمم الأخرى في الأمور التالية :

## ١ - في توحيد الله على ، وصفاته : فهي وسطّ بين اليهود والنصارى ؛

بين اليهود الذين وصفوا الربّ الله بصفات النقص التي يختصّ بما المخلوق، وشبَّهوه بيه فقالوا: إنَّه بخيلٌ، وفقيرٌ، وأنَّه يتعب فيستريح، وأنَّه يتمثَّل في صورة البشر، وغير ذلك (١).

وبين النصارى الذين وصفوا المخلوق بصفات الخالق على؛ فشبّهوه به، وقالوا: إنَّ اللهِ هــو المســيح بن مريم ، وإنَّ المسيح ابن الله ، وإنَّه يخلق ، ويرزق ، ويغفر، ويرحم، ويُثيب ، ويُعاقب، .. إلخ<sup>(٢)</sup> .

وبينهما ظهرت وسطيَّة المسلمين الذين وحدوا الله الله الله عن المخلوقات في شيء من ونـزّهوه عـن جميع صفات النقص ، وعن مماثلته لشيء من المخلوقات في شيء من الصـفـات ، وقالوا : إنَّ الله ليس كمثله شيء في ذاته ، ولا في صفـاته ، ولا في أفعـالـه (٣) .

<sup>(</sup> ١ ) انظر تفصيل ذلك في كتاب : وسطية أهل السنَّة للدكتور محمد باكريم ص ٢٣٨ ، ٢٤٩-٢٤٩ .

<sup>(</sup> ۲) انظر المرجع نفسه ص ۲۳۸ ، ۲۶۹–۲۵۷ .

<sup>(</sup> ٣) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٥/١٦٨-١٦٩ .

## ٧ - في أنبياء الله على ، ورسله : فهي وسطّ أيضاً بين اليهود والنصارى ؟

بين اليهود الذين قتلوا الأنبياء ، ورمُوهم بكلّ شين ونقيصة ، وحفوهم ، واستكبروا عن اتباعهم .

وبين النصارى الذين غَلُوا في بعضهم ، فاتخذوهم أرباباً من دون الله ، واتخذوا المسيح الطبيخ إلهاً (١) .

وبينهما ظهرت وسطيَّة المسلمين الذين أنزلوا الأنبياء منازلهم ، وعزَّروهم، ووقَّروهم ، وصدَّقوهم ، وأحبّوهم، وأطاعوهم ، وآمنوا بهم جميعاً عبيداً لله الله ، ورسلاً مبشّرين ومنذرين . و لم يعبدوهم ، أو يتخذوهم أرباباً من دون الله ؛ فهم لا يملكون ضرًّا ولا نفعاً ، ولا يعلمون الغيب(٢) .

## ٣- في الشرائع: فهي وسطّ أيضاً بين اليهود والنصارى ؟

ف اليهود منعوا أن يبعث الخالق على رسولاً بغير شريعة موسى الله ، وقالوا : لا يجوز أن ينسخ الله ما شرعه ، أو يمحو ما يشاء ، أو يُثبت ما يشاء .

والنصارى جوزوا لأحبارهم ورهبالهم أن يُغيِّروا دين الله؛ فيحلّوا ما حرّم ﷺ، ويُحرّموا ما أحلّ<sup>(١)</sup>.

أمَّا المسلمون، فقالوا: لله الخلق والأمر؛ يمحو ما يشاء، ويُثبتُ ما يشاء، والنسخ جائزٌ في حياتـــه ﷺ ، أمَّـــا بعد وفاته ﷺ فليس لمخلوق أن يُبدِّل أمر الخالق ﷺ مهما بلغت منـــزلته ، أو عَظُم قدره .

٤- في أمر الحلال والحرام ، فهي وسط أيضاً بين اليهود والنّصارى ؛
 فاليهود حُرِّم عليهم كثيرٌ من الطيّبات ، منها<sup>(٤)</sup> :

<sup>( 1 )</sup> انظر تفصيل ذلك في كتاب : وسطية أهل السنَّة للدكتور محمد باكريم ص ٢٣٨ ، ٢٦٠–٢٧٧ .

<sup>(</sup> ٢) انظر المرجع نفسه ص٢٣٨، ٢٧٧-٢٨٤. وانظر في معنى التعزير: الصارم المسلول لابن تيمية ص٢٢٢. .

<sup>(</sup> ٣) انظر المرجع السابق ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup> ٤) انظر وسطية أهل السنَّة للدكتور محمد باكريم ص ٢٤٠ .

أ- ما حرَّمه إسرائيل؛ يعقوب النَّيْ على نفسه، كما حكى تعالى ذلك عنه بقوله: (كُلُّ الطَّمَامِكَ أَنْ لَنَّنَ لَ التَّوْمَ إَنَّا مَا حَرَمَ إِسْرائِيلُ عَلَى نَسْمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزَلُ التَّوْمَ إَنَّ ﴾ [آل عمران: من الآية ٩٣].

ب- ما حرَّمه الله في عليهم جزاء بغيهم وظلمهم ، كما قال تعالى : ﴿ فَبِظُلْــ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِــدُ طَيْبَات أُحلَّتُ لَهُــدُ وَبِصَدَهــدْ عَنْ سَبِيل اللَّهكَثْيراً ﴾ [النساء: ١٦٠] .

والنصارى أسرفوا في إباحة المحرَّمات ؛ فَأحلُّوا ما نصَّتَ الْتوراَة على تحريمه ، و لم يأت المسيح الخِيرِة بإباحته ؛ فاستحلُّوا الخبائث ، وجميع المحرَّمات ؛ كالميتة ، والدم ، ولحم الخنسزير (١) .

أمَّا المسلمون: فقد أحلُّوا ما أحلَّ الله لهم في كتابه، أو على لسان رسوله إلى من الطيّبات، وحرَّموا ما حُرِّم عليهم من الخبائث؛ كما قال الله عنهم: ﴿ الّذِينَ يَبّعُونَ الرَّسُولَ النّبِيَ الْأَمْنِيَ الْذَي يَجِدُ وَنَهُ مَكُنُوبًا عُنْدَهُ مُ فِي التَّوْمَ إِهَ وَالْأَنْجِيلِ يَأْمُرُهُ مُ إِلْهُ عُرُونٍ وَيَهَاهُ مُ عَنِ الْمُنْكِي النّبُورَ إِنَّا اللهُ عَنْهُ مُ الْمُنْكِي النّبُورَ إِنَّا اللهُ عَنْهُ مُ الْمُنْكِانُ ﴾ [لاعراف آية ١٥]

٥- في العبادة ، فهي وسطُّ بين اليهود والنصارى أيضاً ؛

فاليهود علموا ، ولم يعملوا ، فهم المغضوب عليهم ؛ أعرضوا عن العبادات ، واستكبروا عن طاعة الله ، واتبعوا الشهوات ، وعبَّدوا أنفسهم للمادة ، فاشتغلوا بدنياهم عن دينهم وآخر هم (٢٠) .

والنصارى لم يعلموا ، وعبدوا الله على جهالة ، فهم الضالون ؛ غلوا في الرهبنة ، وتعبدوا ببدع ما أنزل الله بها من سلطان ؛ فاعتزلوا النّاس في الصوامع ، وانقطع رهباهم للعبادة في الأديرة ، وألزموا أنفسهم بما لم يُلزمهم به الله ، ثمّا يشق على النفس والجسد ، ويُغالب الفطرة البشريّة ويُضادّها ، فلم يستطيعوا الوفاء بذلك، كما حكى الله عنهم : ﴿ وَمَ عُبَالِيّهُ البّدَعُومَا مَا حَكَمُ مِا الله عنهم : ﴿ وَمَ عُبَالِيّهُ البّدَعُومَا مَا حَكَمُ اللّهِ عَنها مَ مُولُونِ اللّهِ فَمَا مَ عَوْمًا حَقَ مَ عَالِيهًا ﴾ الله عنهم : ﴿ وَمَ عُبَالِيّهُ البّدَعُومَا مَا حَكُمُ اللّهُ عَنها مَ الله عنها من الآية ٢٧] .

<sup>(</sup> ١) انظر كتاب الصفديّة لابن تيمية ٣١٣/٢ .

<sup>(</sup> ٢) انظر وسطية أهل السنَّة للدكتور محمد باكريم ص ٢٤٠ .

أمَّا الأمَّة الوسط: فقد علموا، وعملوا، فهم الذين أنعم الله عليهم؛ عبدوا الله وحده بما شرع ، لم يعبدوه بالأهاواء والبدع (١) ، ولم ينسوا نصيبهم وحظوظهم في الدنيا (٢) ، وقدو هم في ذلك رسولهم الله .

الوقفة الثانية: وسطيَّة أهل السنَّة والجماعة بين الفرق الضالَّة: تقدَّم الحديث عن حوانب من وسطيَّة أمَّة الإسلام بين الأمم.

ولقد كان أسعد هذه الأمّة هذه الخيريَّة ، أسعدها باتباع الكتاب والسنّة ، وأحرصها على هديهما قولاً وعملاً واعتقاداً ، وهم أصحاب رسول الله ﷺ ، ثمّ تابعوهم ، ثمّ التابعون فم بإحسان من القرون الثلاثة المفضَّلة التي شهد لها رسول الله ﷺ بالخيريَّة في قوله : "خيرُ النّاس قرني ، ثمّ الذين يلولهم ، ثمّ الذين يلولهم "(٣) . فهؤلاء هم خيار الأمّة ، ثمّ يلحق بهم من كان على مثل ما كانوا عليه من الهدى والتمسُّك بالكتاب والسنّة في كلّ زمان ومكان، ممَّن أخبر عنهم الرسول ﷺ في حديث الافتراق بأنهم الفرقة الناجية، وأنهم الجماعة (٤). وهؤلاء أعنى المتمسكين بالكتاب والسنّة ، والمتبعن لمنهج الصحابة وسلف الأمّة - أصبحوا في هذه الأمّة المتمسكين بالكتاب والسنّة ، والمتبعن لمنهج الصحابة وسلف الأمّة - أصبحوا في هذه الأمّة وسطاً كهذه الأمم بالنسبة للأمم ؛ فهم وسطّ بين فرق هذه الأمّة، كما كانت هذه الأمّة وسطاً بين سائر الأمم ، وكلُّ دارس متفحص لأقوال الفرق في مسائل العقيدة وأصول الدين ، يُدرك أنَّ أهل السـنّة والجماعة وسطّ بين الفرق في ذلك .

ومن مظاهر هذه الوسطيَّة :

<sup>(</sup> ١ ) انظر الوسطية في الإسلام –تعريفٌ وتطبيقٌ– للدكتور زيد الزيد ص ٤٦ – ٥١ .

 <sup>(</sup> Y ) فصاموا وأفطروا، وقاموا بالليل وناموا، وتزوَّحوا النساء، وقدوتهم في ذلك رسولهم ﷺ. (انظر صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح) .

۲۲ نقدهٔ تخریجه فی ص ۲۲ .

<sup>(</sup> ٤) انظر ص ٢٠ ، حاشية (٤) من هذا الكتاب .

١- في أسماء الله وصفاته، فهم وسط بين أهل النفي والتعطيل، وأهل التشبيه والتمثيل؟ فأهل السنّة والجماعة يُؤمنون بكلّ ما وصف الله به نفسه، أو وصفه رسوله ، وبجميع أسمائه الحسنى من غير تحريف لمعناها ، ولا نفي لها أو تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل . فهم يُثبتون جميع الأسماء والصفات مع تحقيقها لله عن ، وتنزيهه سبحانه عن مماثلة عنلوقاته، تصديقاً بخبره عن نفسه : ﴿ لَيسَكَمُلُهُ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ الْبُصِيرُ ﴾ [الشورى من آية ١١]. وهم وسط في ذلك بين أهل التعطيل وأهل التشبيه والتمثيل .

ف أهل التعطيل الذين أنكروا ما يجب لله من الأسماء والصفات ، أو أنكروا بعضه ، فهم نوعان ؛ أهل التعطيل الحزئي ؛ كالأشعريَّة والمعتزلة ؛ وأهل التعطيل الحزئيّ ؛ كالأشعريَّة والماتريديَّة (١) .

وأهـــل التشبيه الذين شبّهوا الله بخلقه، وجعلوا صفاته من جنس صفات مخلوقاته ؛ كما فعل الكرّاميَّة ، والهشاميَّة -أتباع هشام بن سالم الجواليقي- ، وكصنيع داود الجواربي ، ومن نحا نحوه (٢) .

#### ٢- في باب القدر ، فهم وسطٌ بين الجبريَّة والقدريَّة ؟

فأهل السنّة والحماعة يُؤمنون بأنَّ الله قدَّر الأشياء في الأزل، وعَلِمَ أنَّها ستقع في أوقات مع لومة عنده، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع وفق ما قدَّره الله على الله على الله على أركان الإيمان، أشار إليه الصادق المصدوق على بقوله: "وتؤمن بالقدر عيره وشره" (أ).

<sup>(</sup> ١) انظر : فتسح ربّ البرية بتلخيص الحمويسة للشيخ ابن عثيمين ص ١٨-١٩. والإرشساد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور صالح الفوزان ص ١٥٧ .

<sup>(</sup> ٢) انظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور صالح الفوزان ص ١٥٦-١٥٧ .

<sup>(</sup> ٣) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١٥٤/١ .

<sup>( \$)</sup> انظر تخريج هذا الحديث في ص ١٤ من هذا الكتاب .

ولا يُعددُ المرء مؤمناً بالقدر حتى يؤمن بمراتبه الأربع التي هي بمثابة الأركدان فيده ، وهي : علم الله بالأشياء قبل كونها ، وكتابة كلّ ما هو كائن قبل أن يكون ، ومشيئة الله للأشياء قبل وقوعها، وخلقه للأشياء وإيجادها . فهذه أركان أربعة تشهد لها نصوص الكتاب والسنّة (١) .

أمَّا المنحرفون عن الكتاب والسنَّة في هذا الباب ، فقد أفرطوا وفرَّطوا ؟

فالقدريَّة -ويُمثِّلهم المعتزلة- جفوا في إثبات القدر ؛ فنفوا قدرة الله على وخلقه لأفعال عباده، وقالوا : إنَّ الله لا يقدر على عين مفعول العباد . وعليه فأفعال العباد -عندهم- ليست مخلوقة لله، وإنَّما العبد هو الذي يخلق فعله (٢) ، فأنكروا خلق الله لأفعال عباده، وهي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر .

والجبرية -ومنهم الجهميّة - غَلُوا في إثبات القدر ، ونفوا مسؤوليَّة العبد عن أفعاله ؛ فهو لا يُرب فعل الجمية ولا يقدر عليه ، وقالوا : "لا فعلَ لأحد في الحقيقة إلاَّ لله وحده ، وأنَّه هو الفاعل ، وأنَّ النَّاس إنَّما تُنسب إليهم أفعالهم على الجُّاز ؛ كما يُقال : تحرر كت الشجرة ، ودار الفلك ، وزالت الشمس . وإنَّما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه "(٣) ، وهو الذي يخلق الأفعال في الإنسان، على حسب ما يخلق في سائر الجمادات في أنكروا فعل العبد لأفعاله، ونسبوا ذلك إلى الله. فالقدرية نفوا القدر وقالوا: الخال خلق العبد، والجبريّة غلوا في إثبات القدرحتَّى قالوا: الفعل فعل الرب. وبسرزت وسطيّة أهل السنّة في هذا الباب حين أثبتوا للعبد مسؤوليّة عن أفعاله، وإرادة وبسرزت وسطيّة أهل السنّة في هذا الباب حين أثبتوا للعبد مسؤوليّة عن أفعاله، وإرادة

<sup>( 1)</sup> من الكتب التي فصَّلت في ذلك : أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ١٢٤-١٤١ . ووسطيَّة أهل السنة بين الفرق لمحمد باكريم ص٣٦٣-٣٦٦. والثمرات الزكيَّة في العقائد السلفيَّة لأحمد فريد ص٢٢٢-٢٥٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار الهمذاني ص٣٢٣. والمغني في أبواب العدل والتوحيد له ٣/٨.

<sup>(</sup> ٣ ) مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّين لأبي الحسن الأشعري ٣٣٨/١ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر شفاء العليل لابن القيم ص ٥١ .

تُرجِّح له الفعل ، ومشيئة واختياراً ، وقدرة على الأفعال ؛ كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَوَادَكُ لَ أُولَئِكَكَ اَنْعَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾ [الاسراء من الآية ٣٦] . والذي قام بالعبد هو فعله ، وكسبه ، وحركاته ، وسكناته ؛ فهو المصلّي ، القائم ، القاعد حقيقة . والذي قام بالله على هو علمه ، وقدرته ، ومشيئته ، وخلقه ؛ كما أخبر على عن نفسه : ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُ مُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصانات: ٩] ؛ فالله كما خلق العباد ، يخلق أفعالهم ، والعبد فاعل لفعله حقيقة ، ومَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصانات: ٩] ؛ فالله كما خلق العباد ، يخلق أفعالهم ، والعبد فاعل لفعله حقيقة ، وقدر عليه بإقدار الله له ، والخلق خلق الله ؛ لأنَّ العباد خَلْقٌ له ، وأفعال المخلوقين علوقة ، ولأنَّ الله خالق كل شيء ، ولا يكون في ملكه إلاّ ما يُريد كوناً وقدراً (١) .

## ٣- في نصوص الوعد والوعيد ، فهم وسطٌّ بين الوعيديَّة والمرجئة :

"جاء في كتاب الله على وسنّة رسوله على كثيرٌ من الآيات والأحاديث التي تدلّ على وعد الله على للمؤمنين والمطيعين بالنواب الجزيل ، وأنّه أعدَّ لهم جنّات تجري من تحتها الألهار ، ووعدهم بألوان من الأجر والجزاء، ومغفرة الذنوب فيما دون الشرك، وتكفير السيّئات، وإبدالها حسنات، ونحو ذلك"("). ومن هذه النصوص: قوله على الله المراك عبادي الذين أَسْرَهُوا على أَنفُسه مُلا تَقْعُلُوا مِنْ مَحْمَة اللّه إِنَّ اللّه يَغْفُرُ الذُّوب جَمِيعاً إِنَّهُ هُو النّفُومُ الرَّحِيمُ [الزمر:٥٠]، وقوله على ذر الغفاري على ذلك إلا وقوله الله إلا الله ، ثم مات على ذلك إلا وخل الجنّة "(٤) . وهذه يُقال لها : نصوص الوعد .

<sup>( 1)</sup> انظر : عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص ٧٥ . وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ٥٣٤/٣ . ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية ٢٩٥/١-٤٦ ، ٢٩٨/٢ . وشفاء العليل لابن القيم ص ٤٩٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر وسطيَّة أهل السنَّة بين الفرق للدكتور با كريم ص ٣٨١-٣٨٣ .

<sup>(</sup> ٣) وسطيَّة أهل السنَّة والجماعة بين الفرق للدكتور محمد با كريم ص ٣٥٣.

<sup>(</sup> ٤ ) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنّة .

وجاء كذلك في الكتاب والسنَّة "آيات وأحاديث كثيرة، تتضمَّن الوعيد الشديد بالعذاب الألسيم ، والخلود في النَّار لأهل الفسق والمعاصي وأصحاب الكبائر ، ووصفهم بالكفر والفســـق والضــــلال ونحو ذلك"(١) . ومن هذه النصوص: قوله ﷺ: ﴿وَمَنْ نَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمَّداً فَجَزَ إِزْهُ جَهَّنَّ مُ خَالِداً فيهَا وَغَضبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاماً عَظيماً ﴾ [النساء: ٩٣] ، وقوله ﷺ: "سبَابُ المسلم فُسوق، وقتاله كُفر" (٢). وهذه تُسمَّى نصوص الوعيد .

والنَّاس قد افترقوا في هذه النصوص إلى طرفين ، ووسط .

فالمرجئــة أخذوا بنصوص الوعد ، وتركوا نصوص الوعيد ، وقالوا : كلّ ذنب سوى الشرك فهو مغفور ؛ فالإيمان لا تضر معه معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة (٣) . وإنَّما ضلُّوا في هذا الباب بسبب عبادهم الله بالرجاء وحده ، وإهمال جانب الخوف . والوعيديَّــة –مــن الخوارج والمعتزلة- أخذوا بنصوص الوعد والوعيد ، وغُلُوا في نصوص الوعيد، وقالوا: لا بُدَّ أن يُنجز الله وعده ووعيده، ولا يصحّ أن يُخلف أيًّا منهما(٤). وسبب ضلاهم في هذا الباب: عبادهم الله بالخوف وحده ، وإهمال جانب الرجاء. وأهـل السنة في هذا الباب وسطّ بين غلاة المرجئة، وبين الوعيديّة -من الخوارج والمعتزلة-، وهم يأخذون بنصوص الوعد والوعيد؛ فيجمعون بين الخوف والرجاء ، ولا يُفرِّطون في نصوص الوعيد كالمرجئة الخالصة الذين قالوا: لا يضرّ مع الإيمان ذنب ، ولا يغـــلون غُلُوّ الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد ، ويقولون في الوعيد : يجوز أن يعفو الله عن المذنب ، وأن يُخرَج أهل الكبائر من النَّار ، فلا يُخلِّد فيها أحداً من أهل

<sup>(1)</sup> وسطيّة أهل السنّة والجماعة للدكتور محمد با كريم ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله .

<sup>(</sup> ٣) انظر وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور با كريم ص ٣٥٥.

<sup>(</sup> ٤) انظر : شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص ١٣٥-١٣٦. والموجز لعبدالكافي الأباضي حمن الخوارج- ضمن كتاب آراء الخوارج الكلاميَّة ، للدكتور عمار طالبي ١٠٥/٢ . . .

التوحيد (١)، ويقولون في الوعد : إنَّ الله لا يُخلف وعده، فـ "إذا وعد عباده بشيء، كان وقوعه واحباً بحكم وعده ؛ فإنَّ الصادق في خبره ، الذي لا يُخلف الميعاد "(٢) . الرجاء والخوف عند أهل السنَّة والجماعة :

الــرجاء والخوف عند أهل السنّة والجماعة من أركان العبادة (٣)، وهما متلازمان، كما قال الشيخ محمَّد الأمين الشـنقيطي عنهما: "فاعلم أنّهما متلازمان ؛ فمن كان يرجو ما عند الله من الخير، فهو يخاف ما لديه من الشرّ، كالعكس"(٤)، وعلى تلازمهما دلّت النصوص الشرعيّة.

والرجاء والخوف عند العبد كجناحي طائر، قد يميل بأحد جناحيه لمصلحة، شريطة أن لا يفقد التوازن ، وعلماء أهل السنّة والجماعة يقولون: "ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن يُغسلُب الخوف دائماً على الرجاء ، وأن يكون خوفه أغلب من رجائه . فإذا حضره الموت غلّب الرجاء في ذلك ليطغى على الخوف ، فلا ينبغي للمؤمن أن يموت إلا وهو تحسن الظنّ بالله جلّ وعلا"(٥) .

ولكن ليس المراد أن ينفرد أحدهما في نفس العبد ؛ فإنَّ ذلك يكون سبباً في اختلال التوازن في حياته .

## ٤ - في باب الأسماء والأحكام ، فهم وسطٌّ بين الوعيديَّة والمرجئة :

المراد بالأسماء: أسماء الدين ، وهي تلك الألفاظ التي ربَّب الله عليها وعداً ووعيداً ؛ مسئل: مؤمن، ومسلم، وكافر، وفاسق. والمراد بالأحكام: أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنيا والآخرة (٢) .

<sup>(</sup> ١) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٢٦٦/١ .

<sup>(</sup> ٢) المصدر نفسه ١/٨٤٤ .

<sup>(</sup> ٣) سيأتي الحديث عنها لاحقاً .

<sup>(</sup> كم ) أضواء البيان للشنقيطي ٢٠٠/٤ .

<sup>(</sup> ٥) مدارج السالكين لابن القيم ١/٢ ه . وانظر فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص ٣٠١-٣٠٣ .

<sup>(</sup> ٦) انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٨/١٣ .

والنَّاس في أحكام عصاة المسلمين وأسمائهم، قد انقسموا إلى طرفين -وعيديَّة ومرحثة- ، ووسط -اهل السنة والجماعة- ؟

## أولاً: انقسامهم في أسماء مرتكبي الكبائر:

الوعيديَّة : سلبوا اسم الإيمان عن العاصي في الدنيا ، وستُّوه : إمَّا كافراً كالحنوارج<sup>(١)</sup> ، أو في منزلة بين الإيمان والكفر ؛ فلا هو مؤمن ولا كافر ، كالمعتزلة<sup>(٢)</sup> .

والمرجئة والجهميَّة: زعموا أنَّ العاصي مؤمن كامل الإيمان؛ لأنَّ الإيمان عندهم بحرَّد ما في القسلب، أو المعرفة القلبيَّة. وهم الذين قالوا: "لا تضرّ مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة"(٣).

أمَّا أهل السنَّة والجماعة : فقد أطلقوا على مرتكب الكبيرة اسم : "مؤمن عاص ، أو مؤمن ناسق ، أو مؤمن بإيمانه فاستق بكبيرته" ، فلا يزيلون عنه اسم الإيمان بالكليَّة بذهاب بعضه ، ولا يُعطونه اسم الإيمان المطلق (٤)، والله على قد سمَّى المُقْتَتِلين مؤمنين ؛ فقال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوهُ فَأَصْلِحُوا بَيْتُهَا ﴾ إلى أن قال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوهُ فَأَصْلِحُوا بَيْتُهَا ﴾ إلى أن قال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوهُ فَأَصْلِحُوا بَيْتُهَا ﴾ ، إلى أن قال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوهُ فَأَصْلِحُوا بَيْتُهَا ﴾ ، إلى أن قال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوهُ فَأَصْلِحُوا بَيْتُهَا ﴾ . إلى أن قال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوهُ فَأَصْلِحُوا بَيْتُهَا ﴾ . إلى أن قال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوهُ فَأَصْلِحُوا بَيْتُهَا اللّهُ لَعَلَقِ اللّهُ لَعَلَاكُ مُن أَنْ حَمُونَ ﴾ [الحمرات : ١٠-١] .

## ثانياً: انقسامهم في أحكام مرتكبي الكبائر في الآخرة:

الوعيديَّــة حكموا بخلود أصحاب الكبائر في النَّار في الآخرة؛ فالخوارج قالوا: إنَّ أهل الكَــبائر خالدون مخلَّدون في النَّار ، لا يخرجون منها أبداً (٥) ؛ والمعتزلة قالوا: يدخلون

<sup>( 1)</sup> انظر مقالات الإسلاميّين لأبي الحسن الأشعري ١٦٨/١.

<sup>(</sup> Y) انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي ص ٦٩٧ .

<sup>(</sup> ٣) انظر وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد با كريم ص ٣٣٥–٣٣٦ .

<sup>(</sup> كم) انظر المرجع نفسه ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup> ٥) انظر مقالات الإسلاميِّين لأبي الحسن الأشعريّ ١٦٨/١ .

النَّار، ويُخلَّدون فيها أبد الآبدين، ودهر الداهرين (١) . ويظهر من أقوال الفرقتين تشابه موقفهم في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة .

أمَّا أهل السنّة والجماعة فقالوا: إنَّ حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة أنَّه يُخاف عليه العقاب، ويُرجى له الرحمة؛ فَمَنْ لَقِيَ الله "مُصِرًا غيرَ تائب من الذنوب التي استوجب ها العقوبة ، فأمره إلى الله عَلَّة ؛ إن شاء عذّبه ، وإن شاء غَفَرَ له .. " (٢) ؛ فإن غَفَرَ له ، وأدخله الجنّة دون عذاب ولا عقاب ، فبفضله . وإن أدخله النّار وعذّبه بقدر ذنوبه ، فبعدله . ثم إنَّه لا يُخلّد في النّار كالكفّار . وهم في ذلك ينطلقون من قوله تعالى : ﴿ إِنَ النّاء كَا النّاء : من الآية ٤٤] .

٥- في أصحاب رسول الله ﷺ ، فهم وسطٌّ بين الغالي والجافي :

الصحابي هو : مَنْ لَقِيَ النِّي ﷺ مؤمناً به ، ومات على الإسلام (٣) .

وأهل السنَّة والجماعة وسطُّ في صحابة رسول الله ﷺ بين الغلاة والجفاة ؛

والجفياة الذين حفوا الصحابة حتى كفّروهم، ولعنوهم، ورموهم بالعظائم ؛ كفعل المخوارج في حقّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب فيه، وبعض الصحابة (٥) ؛ وكفعل المعتزلة

<sup>( 1 )</sup> انظر شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص ٦٦٦ . وانظر أيضاً فتح الباري لابن حجر ٧٣/١ .

<sup>(</sup> ۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة للالكائي ١٦٢/١. وانظر الشرح والإبانة لابن بطة العكبري ص٢٦٥٠ .

<sup>(</sup> ٣) انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١٧/١ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر الفرقان بين الحقّ والباطل لابن تيمية ص ٢١-٢٢ .

<sup>(</sup> ٥) انظر المصدر نفسه ص ١٩.

في تفسيقهم لطوائف من الصحابة ، وردِّهم لشهادهم (١) ؛ وكفعل الرافضة في سبّ وتكفير الصحابة ، سيّما الشيخين الله (٢) .

وتوسَّط أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء ؛ فأحبُّوا الصحابة ، وترضوا عنهم ، واعتقدوا عدالتهم، وأنَّهم أفضل هذه الأمَّة بعد نبيِّها ﷺ ، وأنَّ الله قد حفظ هم دينه ، وأقام هم عقيدة الإيمان صافية نقيَّة (٣) .

والأدلَّة من الكتاب والسنَّة على فضلهم أكثر من أن يجمعها مكان . منها : قوله على : الله وَمُحَدُّدُ مُرسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ مِرُحَمَّاءُ بَيْهُمْ مُ تَرَاهُمْ مُركَعًا سُجُداً بَيْنَعُونَ فَضْلاَمِنَ الله وَمِرضُواناً سِيمَاهُمُ فِي النَّهُ وَيُوهِهِمُ مِنْ أَثْرِ السُّجُود ذَلكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوْمَ ا وَمَثَلُهُمُ فِي النَّوْمَ ا وَمَثَلَهُمُ فِي النَّهُمَ عَلَى الله وَمِرضُواناً سِيمَاهُمُ فَي الله وَمُوهِهِمُ مَنْ أَثْرِ السُّجُود ذَلكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوْمَ ا وَمَثَلُهُمُ فِي الله وَمِرضُواناً سِيمَاهُمُ فَي الله وَمَرضُوانا المَالمَ عَلَى اللهُ الله وَمَنْ اللهُ وَعَمَلُوا الصَّالَ وَاللهُ اللهُ ال

ومـنها قُوله ﷺ: "لَا تُسُبُّوا أُصَحابي ، فلو أنَّ أُحدَكم أنفقَ مثلَ أُحُدٍ ذَهَباً ما بَلَغَ مُدَّ أحدهم ولا نَصيفه"(٤) .

<sup>(</sup> ١ ) انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٧٨/١٢ . وميزان الاعتدال للذهبي ٣٢٩/٤ .

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر : الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص ٣٣ . ووسطية أهل السنة بين الفرق لباكريم ص
 ٢٠٦ - ٤١١ .

<sup>(</sup> ٣) انظر : عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص ٨٦ ، ٩٠ ، ٩٣ . وأعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ١٧٧–١٧٩ .

<sup>( \$ )</sup> صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل أبي بكر بعد النبي ﷺ . وصحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب تحريم سبّ الصحابة ﴿ .

# البابُ لأوّل

ويشتمل على تمهيد ، وفصلين:

الفصل الأول: بيان أنواع التوحيد. وأقسامه بإيجاز.

الفصل الثاني : دراسة بعض التفصيلات عن توحيد العبادة "الإلهيَّة" .

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## متهنينا

#### وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف التوحيد.

المسألة الثانية : التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاً ، وفطرة ، والشركُ طارئً .

#### المسألة الأولى

#### تعريف التوحيد

سبق تعريف التوحيد لغةً واصطلاحاً(١).

وقلنا في تعريفه اصطلاحاً: إفراد الله بما تفرَّد به ، وبما أمر أن يُفردَ به ؛ فنُفرده في ملكه وأفعاله فلا ربّ سواه ولا شريك له، ونُفرده في أُلوهيَّته فلا يستحقّ العبادة إلا هو ، ونُفرده في أسمائه وصفاته فلا مثيل له في كماله ولا نظير له .

#### المسألة الثانية

التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاً وفطرةً والشرك طارئ

## وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاً.

الفرع الثاني: التوحيد هو الأصل في البشر فطرةً.

الفرع الثالث : الشرك طارئ .

<sup>(1)</sup> انظر ص ١٠-١١ من هذا الكتاب.

## الغرع الأول التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاً

ثُمَّة شبهة أُثيرت، مفادها أنَّ الأصل في الإنسان أنَّه مشركٌ ، وأنَّ التوحيد طارئُ عليه . وقد زعم أصحاب هذه المقولة أنَّ الإنسان عَرَفَ الشركَ وتعدّد الآلهة أولاً، و لم يعرف عقيدة التوحيد إلاَّ بعد أن تطوَّرت ومرَّت بعدَّة مراحل .

ويُردّ عليهم بأنَّ التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاً للأدلة التالية :

- ١- إنَّ الغاية من خلق آدم الشيخ وذريّته هي عبادة الله وحده، كما قـــال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنْ وَالْأَنْسَ إِلَّا لَيْعُبُدُونَ ﴾ [الذريات:٥٦] .
- ٢- آدم النظيرة أبو البشر ، وحواء أمّهم كانا على التوحيد ، وحين أكلا من الشجرة ، علما أنَّ لهما ربًّا يقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات ، فتضرَّعا إليه قائليَّن : ﴿ رَبَنَا ظَلْمُنَا أَنْهُ سَنَا وَإِنْ لَهُ لَا وَرَجْمُنَا لَكَ وَرَجْمُنَا لَكَ وَنَ مَنَا الْخَاسِرِينَ ﴾ [لأعراف: من الآية ٢٣] .
- ٣- إِنَّ الله اصطفى آدم الشخا، وشرَّفه بذلك، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَ آلَ إِمرَاهِ بِهِ الله وَ ال
- ٤- إِنَّ الله عَلَى قسد أَخد العهد والميثاق على بني آدم، وهم في صُلْب أبيهم آدم النظرة أنه ربُهم، وأشهم الله على أنفسهم، كما قال مولانا على: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ مَرَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُومِ هِمْ وَأَشْهِدِهِم على أنفسهم ، كما قال مولانا على : ﴿ وَإِذَ أَخَذَ مَرَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُومِ هِمْ ذَرَيْنَهُمُ وَأَشْهُدَهُمُ مَعْ لَى أَنفسهم أَلسْتُ بِرَحَكُم قَالُوا بَلَى شَهُدُنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَة إِنَّا كَنَا عَنْ مَدَا عَافِلِينَ \* أَوْ تَقُولُوا إِنْمَا أَشْمَ لَكَ آبَا وَمَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَا ذُمْرِيّةً مِنْ بَعْدِهِمُ أَنتُهُ إِكَ إِنْمَا أَشْمُ لِكَ آبَا وَمَا أَنشُولُوا إِنْمَا أَشْمَ لَكَ آبَا وَمَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَا ذُمْرِيّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَنْتُهُ إِلَى إِنَّا أَشْمُ لِكَ النَّهُ طِلُونَ ﴾ هذا في المُنظونَ ﴾ والمنافقة الله المؤلفة الله المؤلفة الم

٥- إنَّ ذريَّــة آدم الله من بعده كانوا يدينون بالتوحيد الخالص طيلة عشرة قرون ؛ حتَّى حدث الشرك في قوم نوح الله ، كما سيأتي (١) ؛ فبعث الله تعالى إليهم نوحــاً الله يدعوهم إلى عبادة الله وحده ؛ يقول تعالى : ﴿ لَقَدْ أَمْ سَلُنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِه فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُ مُنْ إِلَه غَيْرُهُ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُ مُ عَذَابَ يَوْم عَظيم ﴾ [لاعراف: ٥٩] .

٦- كلَّما انحرَفَتَ البشريَّة عن التوحيد، أرسل الله الرسَّل تَدعو إلى عبادته وحده، ونبذ ما يُعبد من دونه ، كما قال تعالى مخاطباً رسوله على: ﴿ وَمَا أَمْ سَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ مَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْهُ
 لا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَاعْبُدُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٥] .

#### الغرنج الثانيي التوحيد هو الأصل في البشر فطرةً

الفطْــرَة على وزن فعْلَة ، وهي مشتقّة من فَطَرَ . يُقال : انفطر الشيء ، إذا انشقّ . وفطر الخلق ، وفطر الخلق ، أو جده ابتداءً . وفطر الخلق ، خلقهم وبَرَأهم (٢) .

والمراد بما هاهنا : أصل الخلقة ، وهي ما أوجد الله عليه النَّاس ابتداءً من الإيمان به ﷺ وتوحيده .

<sup>(</sup> ١ ) في الفرع الثالث : الشرك طارئ ، ص ٥٢ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup> ٢) انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ص ٥٨٧ ، والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص ٦٩٤ .

<sup>(</sup> ٣) انظر مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميَّة لعثمان جمعة ضميريَّة ص ١٦.

٣- قد أخبر مولانا على أنه خلق عباده حنفاء كلّهم ، موحّدين، مسلمين، مستقيمين، منيبين لقبول الحق ؛ لأنّ ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطرهم عليها ، حين أخذ عليهم العهد في الذرّ(١) . يقول الله على في الحديث القدسيّ : "وإنّي خَلَقْتُ عبادي حُنفاء كلّهم ، وإنّهم أنتهم الشياطين فَاجْتَالَتْهُم عن دينهم ، وحرَّمَتْ عليهم ما أَحْلَلْتُ لهم ، وأَمَرتْهُم أن يُشرِكُوا بي ما لم أُنزُل به سُلطاناً "(٢) ؛ فالعباد كلّهم مفطورون على الإسلام ، والإيمان الصحيح ، ولكن للشياطين دور في مسخ الفطرة ، وتشويهها ، وجعلها تنحرف عن المسار السويّ . فإذا طرأ على الفطرة ما يصرفها عن الصواب والحق ، فإنّها تحتاج إلى ما يُصحّح لها مسارها، ويردّها عن الانجراف، وهذه مهمّة الرسل عليهم الصلاة والسلام .

٤- أخبر الرسول ﴿ "أنَّ كلَّ مولود يُولَدُ مُهيَّعاً للإسلام "(")، في قوله: "مَا مِنْ مولود إلا يُولَدُ على الفطْرة. فأبواه يُهوِّدانه ويُنصِّرانه ويُمجِّسانه. كما تُنتَجُ البَهِيْمَةُ بَهِيمَةً جَمْعًاءَ. هَلْ تُحسُّونَ فِيها مِنْ جَدْعًاء؟". ثم يقول أبو هريرة ﴿ راوي الحديث: واقرؤوا إن شئتم: فطُرَتَ اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠] (أنَّ). والفطرة التي يُولد الإنسان عليها كما

<sup>(</sup>١) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١٩٧/١٧ .

 <sup>(</sup> ۲ ) صحيح مسلم ، كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلها ، باب الصفات التي يُعرف كما في الدنيا أهل الجنة وأهل النّار .

<sup>(</sup> ٣) قاله النروي في شرحه على صحيح مسلم ٢٠٨/١٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) صحيح مسلم ، كتاب القدر ، باب معنى : كل مولود يُولد على الفطرة .

قال الإمام المازريّ: "هي ما أُخِذَ عليهم في أصلاب آبائهم ، وأنَّ الولادة تقع عليها ، حتى يحصل التغيير بالأبوين" (١) ؛ فالإنسان لو تُرِكَ على أصل خِلْقَتِهِ التي خلقه الله عليها؛ "الفطرة"، دون أن تتدخَّل المؤثِّرات الأخرى ، لكان من المؤمنين المسلمين (٢) . والتحوُّل عن الفطرة أساساً ، إنَّما هو من فعل الشيطان ، ووسوسته ، وإغوائه .

٥- إِنَّ كُلَّ مُولُود فِي العالم يُقِرُّ بَأَنَّ الله خالقُ وربُّه ، ولو عَبَدَ غيرَه ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَكَنْ سَأَلْتَهُ مُنَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْمَارُضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كَيْقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ [الاخرف: ٦١] ، ﴿ وَكُنْ سَأَلْتَهُ مُمَنْ خَلَقَهُ مُلِيَقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ [الاخرف: ٨٧] ، ﴿ وَكُنْ سَأَلْتُهُ مُمَنْ خَلَقَهُ مُلَيْقُولُنَ اللَّهُ فَالِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلَ أَكْثُمُ مُمَنْ عَلَقَهُ مُلَا عَلَى توحيد الربوبيّة .

مَعْقَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٣] ؛ فالفطرة تدلّ على توحيد الربوبيّة .

7- إِنَّ الفطرة تدلّ على توحيد الألوهيَّة ؛ لأنَّ توحيد الربوبيَّة يستلزم توحيد الألوهيَّة ؛ فمن أيقن أنَّ الله ربَّه وخالقُه ، فلا بُدَّ أن يصرف العبادة له وحده ، كما قال تعالى : ﴿ كَا أَيّهَا النَّاسُ عُبُدُوا مَرَّ الذِي حَلَقَكُ مُ وَالَّذِينَ مَنْ قَبِلَكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَتَفُونَ \* الَّذِي جَعَلَ الكُ مُ النَّاسُ عُبُدُوا مَرَّ اللهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ مَ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مِنَ اللهُ عَلَيْكُ مِنَ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مِنَ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِ

<sup>(</sup> ١) نقله عنه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ٢٠٨/١٦ .

<sup>(</sup> ۲) انظر تفسير البغوى ۲۷۰/۲.

#### الغرم الثالث الشركُ طارئُ على البشريَّة

فهمنا ممَّا تقدَّم أنَّ الشرك نوعٌ من أنواع الانحراف عن جادَّة الحقّ والفطرة ، وأنَّه ليس الأصل ، كما زعم من زعم . والأدلة على ذلك كثيرة ، منها :

١- لقـــد كانت البشريَّة الأولى ، أو ذريَّة آدم النه المولودة على الفطرة، -والفطرة هي دين الإسلام الذي رضيه الله في وارتضاه لعباده (١) - كانت على الإسلام طيلة عشرة قرون (٢) .

فالتوحيد هو أصل البشريَّة، منذ خلق الله آدم الله الله عتى وقع الشرك في قوم نوح الله الله.

٣- أوَّلُ شركِ وقع في الخليقة هو شركُ قوم نوح النَّخْ ، وسبب كفرهم وتركهم دينهم هو غُلُوهم في الصالحين ؛ فمعبوداهم التي عكفوا عليها وتعصبوا لها ، وقالوا عنها : ﴿ لا تَذَرُنُ الْهَمَكُ مُ وَلا تَذَرُنُ الْهَمَكُ مُ وَلا تَذَرُنُ الْهَمَكُ مُ وَلا تَذَرُنُ وَدَا وَلا يَعُوثُ وَيَعُونَ وَسُمْ } [نرح: ٢٣] ، هي "أسماء رجال صالحين من قوم نوح . فلمًا هلكوا أوْحي الشيطانُ إلى قومهم أن الصبوا إلى مجالسهم السي كانوا يجلسُون أنصاباً وسمُّوها بأسمائهم ، ففعلوا . فلم تُعبَد، حتى إذا هلك أولئك وتنسبخ العلمُ ، عُبدَت "(٤) ، كما قال الحبر ابن عباس رضي الله عنهما .

فالشركُ طارئٌ على البشريَّة ، وأوَّل ما وقع في قوم نوح الله ، بعد ألف سنة من آدم الله . ٤ - بعث الله على الرُّسُلُ تترى؛ كلَّما ضلَّت أُمَّةٌ وانحرفت عن التوحيد ، بعث إليها رسولاً يُعيدها إلى الجادَّة ، ويُبصِّرها بضلالها ، كي ترعوي ، وتعود إلى الحق . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثُنَا فِي كُلُّ أُمَّة مَرَسُولاً أَنَاعُبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا الطَّاعُوت؟ [النحل: من الآبة ٣٦] .

<sup>(</sup> ١ ) انظر كلمات في الأخلاق الإسلاميَّة للدكتور كمال محمَّد عيسي ص ٨٣ .

<sup>(</sup> ٢) انظر : معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ٦٧٨/٢ . وأضواء البيان للشيخ الشنقيطي ٢٨٦/١ .

<sup>(</sup> ٣) أخرجه الطبري في تفسيره ٣٣٤/٢ ، والحاكم في المستدرك ٤٤٢/٢ ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، و لم يُخرِّجاه ، ووافقه الذهبيّ .

<sup>(</sup> ٤ ) صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب : ﴿ ودًّا ولا سواعاً ولا يغوث ويَعوق ﴾ .

## الفص ل لأوّل

أنواع التوحيد

ويشتمل على تمهيد ، وثلاثة مباحث:

المبحث الأول: توحيد الربوبيَّة.

المبحث الثاني: توحيد الأسماء والصفات.

المبحث الثالث: توحيد الألوهيَّة.

#### تَهَيُّنكُ :

اعلم أنَّ التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع(١).

وهذه القسمة استقرائية ، قد دلَّت عليها النصوص .

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "دلَّ استقراء القرآن العظيم على أنَّ الستوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: توحيده في ربوبيَّته، وهذا النوعُ جُبِلَت عليه فطر العقلاء. الثاني: توحيده جلّ وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو: تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات. الثالث: توحيده جلّ وعلا في أسمائه وصفاته "(٢).

فأنواع التوحيد إذاً ثلاثة .

وقـــد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله على ؛ في قوله تعالى : ﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتُ وَاللَّهُ عَلَى أَمُونُ مُ وَاصْطَبَرُ لِعَبَادَتِهِ هَلُ تُعْلَـمُ لَهُ سَمِيّاً ﴾ [مرم:٦٠] .

يقول الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين رحمه الله موضَّحاً ذلك: "فقوله: ﴿ مَرَبُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّمْضُ وَمَا بَيْتُهُما ﴾ هذا توحيد الربوبيَّة. وقوله: ﴿ فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ ﴾ هذا توحيد الألوهيَّة. وقوله: ﴿ فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ ﴾ هذا توحيد الأسماء والصفات ؛ أي لا تعلم له سميًّا ؛ أي مسامياً يُضاهيه ويُماثله عَنَّ "(٣) .

وبعد ما عَرَفنا أنواع التوحيد ، نتكلُّم عن كلُّ نوعٍ منها بإيجاز .

<sup>( 1 )</sup> انظر الدين الخالص لصديق حسن خان ١/١٥ .

<sup>(</sup> ٢) أضواء البيان للشنقيطي ٣/١١٠٠.

<sup>(</sup> ٣) الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد لابن عثيمين ص ٩ .

#### المهديث الأول توحيد الربوبيَّة

توحيـــد الربوبيَّة أحد أنواع التوحيد الثلاثة . ويُمكن الحديث عنه بإيجاز في الوقفات التالية :

الوقفة الأولى : معنى الربّ لغةً :

الربُّ لغةً يأتي لعدّة معان ، منها : المربِّي ، والمالك . يُقال : ربُّ كلِّ شيء : مالكُه ، ومستحقُّه ، أو صاحبه(١) .

الوقفة الثانية : توحيد الربوبيَّة شرعاً :

هو الاعتقاد والاعتراف والإقرار الجازم بأنَّ الله وحده ربُّ كلِّ شيء ومالكُه ، وخالق كلِّ شيء ورازقه، وأنَّه المحيى والمميت، والنافع والضارّ، المتفرِّد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كلُّه، وبيده الخيرُ كلَّه، وإليه يرجع الأمر كلُّه، ليس له في ذلك شريك (٢). الوقفة الثالثة : ما الذي يلزم المؤمن بتوحيد الربوبيَّة ؟

عندما نقول : على العبد أن يُوحُّد الله في ربوبيَّته ، فإنَّا نطلب منه أموراً ، هي :

١- أن يؤمن بوجوده أولاً.

٢- أن يؤمن بأفعال الله العامّة ؛ كالخلق ، والرزق ، والنفع ، والضرّ ، والإعطاء ، والمنع ،
 والإحياء ، والإماتة ، ... إلخ .

٣- أن يؤمــن بقضاء الله وقدره ؛ لأن ما يُجريه الله في كونه ، وما يُقدِّره من مقادير هي
 من أفعاله ﷺ .

الوقفة الرابعة : في ذكر بعض الأدلة الشرعيَّة على توحيد الربوبيَّة :

القرآن الكريم مليء بذكر الأدلة على ربوبيَّة الله ﷺ ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ الْحَمْدُ اللهِ مِنَ الْكَالِمِينَ ﴾ [الفائحة:٢] ، وقوله : ﴿ إِنَّ فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنُ وَاخْتِلافِ اللَّهِ وَالْفَلْكِ الَّتِي لَلْهُ مِنَ السَّمَاءُ مِنْ مَاءً فَأَخْيًا بِدِ الْأَمْنُ بَعْدَ مَوْقَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَةِ تَجْمِرِي فِي الْبَحْرِينِمَا يَعْفُعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءُ مِنْ مَاءً فَأَخْيًا بِدِ الْأَمْنُ بَعْدَ مَوْقَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَةِ لَكُومِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

<sup>( 1 )</sup> انظر : الصحاح للجوهري ١٣٠/١ . و القاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١١١ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص ٣٣ .

وَتَصْرِفِ الرَّبَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءُ وَالْأَمْنِ لِآيَات القُوْمِ يَعْقُلُونَ ﴾ [البفرة: ١٦٤] ، وقوله : ﴿ إِنَّمَا الْمَرَهُ إِنَّا اللَّهَ هُوَ الرَّبَزَاقُ ذُو الْقَوَّةِ الْسَيْنَ ﴾ أَسْرُهُ إِذَا أَمْرَادَ اللَّهُ هُوَ الرَّبَزَاقُ ذُو الْقَوَّةِ الْسَيْنَ ﴾ أَسْرُهُ إِذَا أَمْرَة فَاللَّهُ هُوَ الرَّبَزَاقُ ذُو الْقَوَّةِ الْسَيْنَ ﴾ [الدربات ٥٨] ، وغير ذلك .

#### الوقفة الخامسة: دلالة الفطرة على توحيد الربوبيَّة (١):

هـــذا النوع من التوحيد جُبلَتْ عليه فطر العقلاء ؛ فالله ﷺ فَطَرَ خلقه على الإقرار بربوبيّته ، وأنَّه الحالق الرازق ، المحيي المميت ، .. إلخ . وقد حكى الله ﷺ عن المشركين اللهم يُقرُّون بهذا النوع من التوحيد، فقال : ﴿ وَكَنْ سَأَلْتُهُ مُنْ خَلَق السَمَاوَات وَالْأَمْ صَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَسَرَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ والقسر كيتُولُنَ اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ والقسر كيتُولُنَ اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ [العنك بوت: ٦١]، ﴿ وَكَنْ سَأَلْتُهُ مُنَ خَلَقَهُ مُ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ [العنك بوت: ٦١]، ﴿ وَلَنْ سَأَلْتُهُ مُنْ خَلَقَهُ مُنْ يَقُولُنَ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قُلْ الْحَمْدُ للله بَلْ الله قُلْ الله قُلْ الله قُلْ الْحَمْدُ للله بَلْ الله قُلْ والإحياء، والإماتة ، وتدبير الأمر ؛ من رزق ، وإنزال مطر ، وغير ذلك .

#### الوقفة السادسة : موقف المشركين من توحيد الربوبيّة :

ذكرنا في الوقفة السابقة أنَّ المشركين كانوا يُقرُّون بتوحيد الربوبيَّة ، ومع ذلك حكم عليهم الله ﷺ بالكفر ، ودمغهم بالشرك ، فقال : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُنَّ مُمْ بِاللَّهِ إِلَا وَمُدُّ مُشْرِكُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُم بالسَّرك ، وهذا الإيمان الذي أثبته لهم ، قولهم : إنَّ الله خلقنا ، ويرزقنا ، ويُميتنا ، ... فهذا إيماهُم ، مع إشراكهم في عبادتهم غيره (٢٠) .

وهذا التوحيد كما أقرّ به المشركون الذين بُعث فيهم رسول الله رهم أقرّ به المشركون الذين بُعث فيهم رسول الله الهم ، إمَّا ظاهراً وباطناً ، أو باطناً فقط . وفرعون الذين أنكره ظاهراً ، أقرّ به باطناً كما حكى الله عنه وعن قومه : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْفَتُهُا أَنْسُهُمْ ﴾ [النمل: من الآبة ٤٠] (٣) .

الوقفة السابعة: هل يكفي توحيد الربوبيَّة وحده ؟ وهل يُدخل صاحبه في الإسلام ؟ لا يكفي توحيد الربوبيَّة وحده ، ولا يُدخل صاحبه في الإسلام ، ولذلك قاتل رسول الله ﷺ مَن أقرَّ به ، وصرف العبادة لغير الله .

<sup>(</sup> ١) تقدُّم الحديث عن الفطرة في ص ٤٩-٥١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : الدين الخالص لصديق حسن خان ٢٠٩/١ . وتوحيد الربوبيَّة لمحمد بن إبراهيم الحمد ص ١٢ .

<sup>(</sup> ٣) انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ الحنفيّ ٢٥/١-٢٧. وتوحيد الربوبيَّة للحمد ص١٤-١٥.

#### المبعث الثانيي توحيد الأسماء والصفات

توحيـــد الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد الثلاثة ، ويُمكن الحديث عنه بإيجاز في الوقفتين التاليتين :

#### الوقفة الأولى: تعريف توحيد الأسماء والصفات:

يُعسرَّف هذا النوع من أنواع التوحيد بأنَّه : إفراد الله على بما سمَّى به نفسه ، ووصف به نفسه؛ في كتابه، أو على لسان رسوله على نفياً وإثباتاً ؛ فيُثبَتُ له ما أثبته لنفسه، ويُنفَى عنه ما نفاه عن نفسه ؛ من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل (١) .

الوقفة الثانية: في ذكر بعض أصول أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات: هذا النوع من أنواع التوحيد، ينبني عند أهل السنة والجماعة (٢) على أصول، منها:

١- تنزيه الله ﷺ عن مشاهة صفات الحوادث؛ فالله ﷺ ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه؛
 لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله (٣)؛ كما أخبر ﷺ عن نفسه بقوله : ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُهُ شَيْءٌ وَهُو السّميعُ الْبُصِيرُ ﴾ [الشورى: من الآية ١١] .

٢- الإيمان بجميع ما وصف الله به نفسه ، أو وصفه رسوله على حقيقة لا مجازاً ، على الوجه اللائق بكماله وجلاله . فكما لا يجوز تمثيل صفاته على بصفات خلقه ، كذلك لا يجوز نفى الصفات التي وصف بها نفسه .

والملاحظ على الآية المذكورة آنفاً أنها ذات شقين ؛ أحدهما : ﴿ لَيسَ كَمثْلُه شَيْءُ ﴾ ردُّ على أهل النفي وَالتعطيل . على أهل التشبيه والتمثيل ، والآخر : ﴿ وَهُوَالسَّمِيعُ البَّصِيرُ ﴾ ردُّ على أهل النفي وَالتعطيل . ٣- قطع الطمع عن إدراك كيفيَّة صفاته ﷺ ؛ إذ العباد لا يعلمون كيفيَّة ما أخبر الله به عن نفسه؛ لأنَّ عقولهم لا تُطيق "كُنُه معرفته ﷺ، ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته "(أ) .

<sup>( 1 )</sup> انظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/٣ . والرسالة التدمريَّة له ص ٧ . ولوامع الأنوار البهيَّة للسفاريني ١٢/٢. والمجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ١٢/٢. والأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم ص ٢٢ .

<sup>(</sup> ۲) انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١١٠/٢. وأضواء البيان للشنقيطي ٣٢١/٣ ، ٣٢١/٣ . وآداب البحث والمناظرة له ٢٧/٢ ا-١٢٨ .

<sup>(</sup> ٣) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١٧/١ . والرسالة المدنية له ص ٣١ .

<sup>(</sup> كم) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٢/٥٧٥ .

#### المهديثم الثالث توحيد الألوهيَّة

أمَّا توحيد الإلهيَّة، أو العبادة: فهو توحيد عمليّ؛ فيه أمرٌ بفعل يُصرف لواحد؛ وهو الله ﷺ، أو نهي عن فعل يُترك لأجل واحد، هو الله ﷺ؛ فهو توحيد في الطلب والقصد، أو توحيد إراديّ طلبيّ، فيه دعوةٌ إلى عبادة الله وحده، وخَلْعُ ما يُعبد من دونه (١).

والكلام عن هذا النوع من أنواع التوحيد يطول ؛ إذ المعركة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم ، كانت من أجل هذا التوحيد .

وسأكتفي هاهنا بذكر مقدِّمات تعريفيَّة بهذا التوحيد، وأترك التفصيل للفصل اللاحق. وهذا الكلام الموجز في هذا المبحث ، يستلزم الوقفات التالية :

الوقفة الأولى : في تعريف كلمة "إله" لغةً :

يُقال في اللغة : أَلَــة إلاهَــة وأُلُــوهَــة وأُلــوهــيَّــة : أي عَــبَــدَ عِــبَــادة . وتوحيد الأُلُوهيَّة: أي توحيد العبادة . والإِلهُ بمعنى مألوه ؛ أي معبود . وألَّــهَــه : اتَّخذه إِلهً ؛ أي معبوداً . وكلُّ ما اتَّخذَ معبوداً ، فهو إله عند مُتَّخذه (١) .

الوقفة الثانية : تعريف توحيد الألوهيّة :

عرَّف العلماء توحيد "الأُلوهيَّة" بأنَّه "إفسراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة ، قولاً وعملاً ، ونفي العبادة عن كلِّ ما سوى الله تعالى كائناً من كان"(") .

<sup>(</sup> ١ ) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ الحنفي ص ٤٣-٤٠ .

<sup>(</sup> ٢) انظر : الصحاح للحوهري ٢٢٢٣/٦ . والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ١٦٠٣ . والمعجم الوسيط لحماعة من المولفين ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ٥١. وانظر المحموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ١١/٢.

## الوقفة الثالثة : مسنسزلة توحيد الألوهيَّة بين أنواع التوحيد :

هذا التوحيد هو أوَّل دعوة الرسل() عليهم الصلاة والسلام؛ فمن أجله أُرسلَت الرُّسُل؛ كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَنُنَا فِي كُلِ أُمَّة مَرَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: من الآية ٢٦] . و هذا التوحيد أنزل الله الكتب (٢) ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَمْ سُلُنَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ مَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِيْدَ أَنْدُلا إِلَهُ إِلاَ أَنَا فَاعْبُدُونَ ﴾ [الانباء: ٢٥] .

وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحِّدين والمشركين ، وعليه يقع الثواب أو العقاب في الدَّارَيْن، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فالتوحيد ضدّ الشرك، فإذا قام العبدُ بالتوحيد الذي هو حقّ الله ، فعبده لا يُشرك به شيئاً ، كان موحِّداً "(٣) .

وهذا التوحيد هو الذي أُمرَ رسول الله ﷺ أن يُقاتل الكفَّار عليه (٤)؛ يقول ﷺ: "أُمرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يشهدوا أَن لا إِلهَ إِلا اللهُ ، ويؤمنُوا بي وبما جئْتُ به . فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهم وأموالَهم إلا بِحَقِّها وحِسابُهُم عَلَى اللهُ"(٥) .

و"لا إله إلا الله" هو معنى توحيد الألوهيَّة ، كما سيأتي .

## الوقفة الرابعة : الأدلَّة الشرعيَّة على توحيد الألوهيَّة :

"توحيد الله، وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته ، في القرآن كثيرٌ جداً" ، كما قال ابن تيمية رحمه الله و الدين له في عبادته واستعانته ، في القرآن كثيرٌ جداً" ، كما قال ابن تيمية رحمه الله و من هذه الأدلَّة الكثيرة : قوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلاَ يَشْرِكُوا اللَّهُ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلاَ اللهُ مُنْ الآية عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ا

<sup>( 1 )</sup> انظر : مدارج السالكين لابن القيم ٤٤٣/٣ . وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ ٢١/١ .

<sup>(</sup> ٢) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤٥/١ .

<sup>(</sup> ٣) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٣/٥-٥٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين ١٢-١١/٢ .

<sup>(</sup> ٥) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال النَّاس حتَّى يقولوا لا إله إلا الله عمد رسول الله .

<sup>(</sup>٦) في مجموع الفتاوي ٧٠/١ .

والأدلَة من السنَّة كثيرة جدًّا، أكتفي بقوله ﷺ لمعاذ بن جبل ﷺ: "يا معاذ! أتدري ما حقُّ اللهِ على اللهِ على اللهِ ؟" قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: "حقُّ الله على العباد : أن يعبُدوه ولا يُشرِكوا به شيئاً ، وحقُّ العباد على اللهِ : أن لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشرِكُوا به شيئاً ، وحقُّ العباد على اللهِ : أن لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشرَّرُكُ به شيئاً "(١) .

يكثر في كلام علماء أهل السنَّة -رحم الله أمواقم، وحفظ أحياءهم- ذكر علاقة الاستلزام والتضمُّن بين نوعَى التوحيد هذين .

ومن كلامهم في ذلك ، قول العلامة ابن القيِّم رحمه الله : "والإلهيَّة التي دَعَت الرُّسُلُ أَمَمهم إلى توحيد الربوبيَّة الَذي أقرَّ به المشركون ، فاحتج الله عليهم به ؛ فإنَّه يلزم من الإقرار به الإقرارُ بتوحيد الإلهيَّة"(٣) .

ويقول الشيخ محمَّد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفَّار باعترافهم بربوبيّته حلّ وعلا على وجوب توحيده في عبادته . ولذلك يُخاطبهم في توحيد الربوبيَّة باستفهام التقرير، فإذا أقرُّوا بربوبيّته، احتجّ هما عليهم، على أنَّه هو المستحقّ لأن يُعبد وحده، ووبَّخهم منكراً عليهم شركهم به غيره، مع اعترافهم بأنَّه هو الربُّ وحده؛ لأن يُعبد وحده الربُّ وحده الأنَّ من اعترف بأنَّه هو الربّ وحده، لزمه الاعتراف بأنَّه هو المستحقّ لأن يُعبد وحده "(٤).

<sup>( 1 )</sup> صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ما حاء في دعاء النبيّ ﷺ أمَّته إلى توحيد الله. وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب أنَّ من مات على التوحيد دخل الجنَّة قطعاً . واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup> ٢) المحموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ١٢/٢ .

<sup>(</sup> ٣) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم ١٣٥/٢.

<sup>(</sup> ٤) أضواء البيان للشنقيطي ٢١١/٣ .

فتوحيد الربوبيَّة يستلزم توحيد الألوهيَّة؛ فمن أقرَّ بالأول، لزمه الثاني؛ أي: من عَرَفَ أَنَّ الله ربُّه وحالقُه ومدبِّرُ أمورِه، وقد دعاه هذا الخالق إلى عبادته -، وَجَبَ عليه أن يعبدَه وحده لا شريك له ؛ فإذا كان هو الخالق الرازق النافع الضارّ وحده ، لزم إفراده بالعبادة (١) .

وكما كان توحيد الربوبيَّة يستلزم توحيد الألوهيَّة؛ فإنَّ توحيد الألوهيَّة يتضمَّن توحيد الربوبيَّة؛ يقول الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين رحمه الله عن توحيد الألوهيَّة: "وهو متضمِّن لتوحيد الربوبيَّة ؛ لأنَّ كلّ من عَبَدَ اللهَ وحده ، فإنَّه لن يعبده حتّى يكون مقرًّا له بالربوبيَّة "(٢) .

فتوحيد الألوهيَّة يتضمَّن توحيد الربوبيَّة؛ أي يدخل ضمناً فيه ؛ فمن عَبَدَ الله وحده لا شريك له ، فلا بُدَّ أن يكون معتقداً أنَّه ربَّه وخالقُه ورازقه ؛ إذ لا يعبد إلا من بيده النفع والضرّ ، وله الخلق والأمر<sup>(٣)</sup> .

الوقفة السابعة : الفرق بين توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهيّة :

أعظه الغلط إنَّما حصل من جهة الانحراف في فهم مدلول كُلِّ من توحيد الروبيَّة وتوحيد الألوهيَّة ؛ فليس أحدهما هو الآخر ، والفروق بينهما كثيرة جدًّا ، وأكتفي بذكر بعضها ، فمنها (٤) :

١- فرق في الاشتقاق اللغوي ؛ فالربوبيَّة مشتق من اسم "الرب" ، والألوهيَّة مشتق من لفظ "الإله" .

<sup>(</sup> ١ ) انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان ص ٣٤-٣٥ . وتوحيد الألوهيَّة للحمد ص ٢٠ .

<sup>(</sup> ۲) المحموع الثمين لابن عثيمين ص ۲۲ .

<sup>(</sup> ٣) انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان ص ٣٤–٣٥ . وتوحيد الألوهيَّة للحمد ص ٦١ .

<sup>( \$ )</sup> انظر إشارات إلى هذه الفروق في الكتب التالية: الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم ص١٥-١٩. والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان ص٣٤-٣٥. وتوحيد الألوهيَّة للحمد ص٠١-٣٣.

- ٢ فرق في التعريف؛ فتوحيد الربوبيّة: إفراد الله بأفعاله؛ من خلق، ورزق، وإحياء، وإماتة، وإعطاء، ومنع، وضرّ ، ونفع ، .. إلخ . وتوحيد الألوهيّة: إفراد الله بأفعال عباده ؛ من صلاة ، وزكاة ، وصيام ، وخشية ، ورجاء ، ومحبّة ، وخوف ، وتوكّل ... إلخ .
- ٣- فرق في الكفاية؛ فتوحيد الربوبيّة لا يكفي وحده في دخول الإسلام. أمَّا توحيد الألوهيّة فيكفي وحده ؛ لأن من أتى بتوحيد الألوهيّة، فقد أتى ضمناً بتوحيد الربوبيّة . لذلك من قال "لا إله إلا الله" ، فقد أتى بجميع أنواع التوحيد .
- ٤ فرق في الإقرار ؛ فتوحيد الربوبيَّة أقر به المشركون ، وتوحيد الألوهيَّة رفضه المشركون و لم يؤمنوا به، وعبدوا آلهة أخرى، وقالوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُ مُ إِنَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللّه مَلْهُ مَ الله الله وحده ، قالوا ما حكاه الله عنهم : ﴿ أَجَعَلَ الْإِلَهُ اَلِها وَاحِداً إِنَّ مَذَا لَشَعَ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥] .
- ٥- فرق في اللزوم والتضمُّن ؛ فتوحيد الربوبيَّة يستلزم توحيد الألوهيَّة ؛ فمن أتى بتوحيد الربوبيَّة؛ الربوبيَّة؛ الربوبيَّة؛ الربوبيَّة؛ فمن جاء بتوحيد الألوهيَّة ، فقد أتى ضمناً بتوحيد الربوبيَّة .

وهذه الفروق التي ذكرتُها ، مع غيرها من الفروق تردّ على من زعم أنَّ التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبيَّة ، ولا يُفرِّق بين هذا التوحيد وتوحيد الألوهيَّة .

وثمَّة وقفات أخرى مع توحيد الألوهيَّة في الفصل التالي ؛ حين الحديث عن شهادة "أن لا إله إلا الله" كمعنى لهذا التوحيد ، وعن العبادة ، وأنواعها ، وأركاها .

# الفص الثاني

دراسة بعض التفصيلات عن توحيد العبادة "الإلهيَّة" ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: شهادة أن لا إله إلا الله: معناها، أركانها، شروطها، نواقضها.

المبحث الثاني : العبادة : معناها ، أنواعها ، أركانها .

# الميح ثنا لأقل

شهادة أن لا إله إلا الله

# ويشتمل على أمربعة مطالب:

المطلب الأول: معنى "لا إله إلا الله".

المطلب الثاني: أركان "لا إله إلا الله".

المطلب الثالث: شروط "لا إله إلا الله".

المطلب الرابع: نواقض "لا إله إلا الله".

|  |  |  | ļ |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

مْهَايَتُن : توحيد الألوهيَّة هو معنى شهادة الحقّ : "أشهد أن لا إله إلا الله" .

ولـــمَّا كان جماع التوحيد ، وأساسه ، وعموده ، هو معرفة معنى شهادة الحقّ ، كــان من اللازم أن يحرص المسلم على إدراك معناها ، وفهم مرماها ، والعمل بمقتضاها . ويتضح ذلك في وقفات مع هذه الشهادة ، في المطالب التالية :

## المطلب الأول معنى لا إله إلا الله

توحيد الألوهيَّة ، هو معنى لا إله إلا الله(١) .

ومعنى "لا إله إلا الله": "أي لا تعبُدُوا أحداً إلا الله"(٢) .

ويزداد هذا المعنى وضوحاً إذا قمنا بإعراب شهادة الحقّ هذه ، ف. ـ :

لا: نافية للجنس.

إلهَ : اسم "لا" مبني على الفتح في محلّ نصب . والخبر مرفوعٌ مقدَّرٌ ، تقديره حقٌّ .

إلا : أداة استثناء . والاستثناء هنا مفرغ .

الله : بدل من لفظ "إله" ، وهو بدل بعض من كلّ .

والجملة مع حبرها المقدَّر : لا إِلهَ حقٌّ إِلا الله .

وقد تقدَّم إنَّ معنى "إلسه": معبسود . فالجملة على هذا: لا معبودَ حقَّ إلا الله ، أو لا معبود بحقِّ إلا إلله واحد ، وهو الله وحدَه لا شريك له (٣) .

ويتضح هذا المعنى حين التفكُّر في حال الكفَّار الذين قاتلهم رسول الله على ، فاستحلّ دماءهم ، وسبى نساءهم ، وأخذ أموالهم ؛ لقد كانوا مقرِّين بتوحيد الربوبيَّة ؛ يعلمون أنَّه لا خالق لهم ، ولا رازق ، ولا محيي ، ولا مميت ، ولا مُدبِّر لأمورهم إلا الله . ومع هذا لم يُدخلهم ذلك في الإسلام ؛ لأنهم لم يشهدوا "أن لا إله إلا الله" ؛ فعبدوا آلهةً مع الله على .

<sup>(</sup> ١ ) انظر معارج الصعود إلى تفسير سورة هود للشيخ الشنقيطي ص . ٤ .

<sup>(</sup> ٢) المصدر نفسه ص ٤١ .

<sup>(</sup> ٣) انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص٧٣. وأضواء البيان للشيخ الشنقيطي٤٠٠٨.٥.

#### المطلب الثانيي أركان "لا إله إلا الله"

"لا إله إلا الله" لها نوعان من الأركان ؛ نوع لفظيّ ، ونوع معنوي .

أمًّا النوع اللفظي، وهو ما تضمَّنه لفظ الشهادة "لا إله إلا الله": فركناه نفيٌ وإثباتٌ؛ "لا إلهً" : نفيٌ ، و"إلا الله" : إثبات .

وأمَّا النوع المعنوي، وهو ما تضمَّنه معنى الشهادة "لا معبود بحقِّ إلا الله" : فركناه نفيّ وإثباتٌ أيضاً ؛ فـــ "لا معبود بحقّ" : نفيّ ، و"إلا الله" : إثباتٌ .

يقول الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن حيرين: "فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات؟ فنفت الإلهيَّة عن كلِّ ما سوى الله تعالى ؟ فكل ما سواه من الملائكة ، والأنبياء ، فضلاً عن غيرهم، فليس بإله، ولا له من العبادة شيء. وأثبتت الإلهيَّة لله وحده؟ بمعنى أنَّ العبد لا يَأْله غيرهم ، فليس بإله، ولا يقصده بشيء من التأله ؟ وهو تعلَّق القلب الذي يُوجب قصده بشيء من أنواع العبادة ؟ كالدعاء ، والذبح ، والنذر ، وغير ذلك"(١) .

فالنفي إذاً : نفي الإلهيَّة واستحقاق العبادة عن كلِّ ما سوى الله ﷺ .

والإثبات : إثبات الإلهيَّة واستحقاق العبادة لله ﷺ وحده ، لا شريك له(٢) .

وهـو معـنـى قـولـه ﷺ : ﴿ قُـلْ إِنَّ صَلاتِي وَسُكِي وَمَكْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين \* لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَّا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٣ - ١٦٣] .

<sup>( 1)</sup> الشهادتان : معناهما ، وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن جبرين ص ٢٢ . وانظر الدين الخالص لصديق حسن خان ١٨٩/١ .

<sup>(</sup> ٢) انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ٣٩ .

#### المطلب الثالث شروط "لا إله إلا الله"

معنى الشروط في اللغة:

شروط جمع ، مفردها شَـــرْط . والشَّرْطُ : إلزام الشيء ، والتزامُهُ ؛ يُقال : شَرَطَ له أمراً : التَزَمَهُ ، وشَرَطَ عليه أمراً : أَلْزَمَهُ إِيَّاهُ (١) .

المراد بشروط "لا إله إلا الله":

يُراد بشروط "لا إله إلا الله": الأمور التي يجب على الإنسان أن يلزمها ، حتى يُحقّق "لا إله إلا الله" ، أو : ما لا تصحّ شهادة "لا إله إلا الله" إلا بوجودها ، ويجب احتماعها . منزلة هذه الشروط من شهادة "لا إله إلا الله" :

هذه الشروط بمثابة الأسنان للمفتاح ، فلا يفتح إلا بوجودها .

وقــد أشار إلى ذلك عددٌ من علماء الأمَّة ، منهم الإمام الحسن البصري رحمه الله ، حين قال للشاعر الفرزدق —وهو يدفن امرأته—: "ما أعدَدْتَ لهذا اليوم"؟ قال الفرزدق : شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . فقال الحسن : "نعمَ العدَّة ، إنَّ لـــ لا إله إلا الله شروطاً ، فإيَّاك وقذف المحصنات"(٢) .

وقيل لوَهْب بن مُنَبِّه رحمه الله: أليس "لا إله إلا الله" مفتاح الجنَّة؟ فقال: "بلي ، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان ، فإن جئت بمفتاح له أسنان فُتِحَ لك ، وإلا لم يفتح لك"(٣).

ذكر شروط "لا إله إلا الله" :

ذكر العلماء لكلمة الإخلاص "لا إله إلا الله" سبعة شروط ، نظمها بعضهم بقوله (٤): علم ، يقين ، وإخلاص ، وصدقك مع محبّة ، وانقياد ، والقبول لها وزاد بعضهم شرطاً ثامناً ، ونظمه بقوله :

ورِيدَ ثَامِنُهَا الكفرانُ منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلِهَ ال

ويُمكن بيان هذه الشروط في الوقفات التالية :

<sup>(</sup> ١ ) انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ص ٨٦٩ . والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص ٤٧٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : كتاب التوحيد لابن رحب الحنبلي ص٣٩. . والدين الخالص لصديق حسن خان ١٥٧/١ .

<sup>(</sup> ٣) أخرجه البخاري تعليقاً في صحيحه ، كتاب الجنائز ، باب في الجنائز ، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله . وقد وصله في تاريخه ٩٥/١ ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٦٢/١ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر الشهادتان : معناهما ، وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين ص ٧٧ .

#### الوقفة الأولى : مع الشرط الأول : العلم المنافي للجهل :

المراد بهذا الشرط:

يُراد هَذَا الشَّرط: أن نعلمَ معنى كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"، ومدلولَها، علماً منافياً للحهل، في النفي والإثبات؛ فننفي الألوهيَّة عن غير الله ﷺ ، وتُثبتُها له وحدَه؛ بأن نعلَم أنَّه لا معبودَ بحقٌ غيره .

من الأدلة على هذا الشرط:

١ - قول الله عَلَى : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغَفِّرُ لذَّ بِك ﴾ [معد: من الآية ١٩] .

والعلم هنا لا بُدَّ فيه من إقرار القلب ، ومعرفته بما طُلبَ منه علْمُهُ .

٢ - قول الله عَلَكُ : ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُـ مُ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزحرف: من الآية ٨٦] .

أي : إلا من شَهِدَ بـــ لا إله إلا الله ، وهم يعلمون بقلوهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم (١) .

٣- قول رسول الله ﷺ : "مَنْ ماتَ وهو يَعْلَمُ أَنَّه لا إله إلا الله دَخَلَ الجَّنَّةَ"(٢) .

الوقفة الثانية : مع الشرط الثاني : اليقين المنافي للشك :

المراد بهذا الشرط:

حــتًى يكون العلم كاملاً ، يجب أن لا يكون فيه شكّ ولا ريب ؛ فمن علم أنَّ معنى "لا إله إلا الله" : لا معبود بحقٌ إلا الله ، يجب أن لا يَرِد على علمه شك ولا ريب ، ويجب أن لا يتردّد في الإيمان بمدلولها ، وعليه أن يعتقد صحَّة ما يقوله من أحقيَّة إلهيَّة الله تعالى ، وبُطلان إلهيَّة غير الله ﷺ بأيّ نوع من التألُّه .

من الأدلَّة على هذا الشرط:

١- قول الله على : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهُ وَمَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ مَرْمَا أَبُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْسُهِمْ فَي سَبِيلِ اللَّهِ أُولِيلُكُ هُمُ الصَّادَةُ وَرَسُولُه : كُوهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَيْكُ هُمُ الصَّادَةُ فِي مَعَنَى "لا إله إلا الله" . لم يرتابوا ؟ أي لم يشكُّوا . فعُلِم أنَّه لا بُدَّ من البُعْدِ عن الشك في معنى "لا إله إلا الله" .

<sup>( 1 )</sup> انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص . ٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب من لقيّ الله بالإيمان وهو غير شاكّ فيه دخل الجنّة .

٢ - قول رسول الله ﷺ: "أشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسولُ الله ، لا يلقى الله هما
 عبدٌ غيرُ شاكٌ فيهما إلا دَخلَ الجنّة"(١) .

٣- قول رسول الله ﷺ لأبي هريرة ﷺ: "اذْهَبْ بنعلَيَّ هاتين ، فمن رأيتَه وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مُسْتَيْقناً بها قلبُه ، فبَشِّرْهُ بالجنَّة"(٢) .

الوقفة الثالثة : مع الشرط الثالث : القبول المنافي للرد :

الراد بهذا الشرط:

يُراد من هذا الشرط: قبول ما اقْتَضَتْهُ هذه الكلمة بالقلب واللسان، وتجنّب ردّها ؟ لأنّ من النّاس من يعلم معنى "لا إله إلا الله"، ويُوقنُ بمدلولها، ولكنّه يردُّها كبراً وحسداً ؟ فالمشــركون كانوا يعـرفون معنى "لا إله إلا الله"، ولكنّهم كانوا يستكبرون عن قبوله، فالمشــركون كانوا يعـرفون معنى "لا إله إلا الله"، ولكنّهم كانوا يستكبرون عن قبوله، كما حكى عَنْ ذلك عنهم بقوله: ﴿ إِنّهُ مُ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُ مُ لا إِللهَ إِلّا اللّهُ يَسْتَكُبُرُونَ ﴾ [الصافات: ٣٠] ما حكى عَنْ ذلك عنهم بقوله: ﴿ وَقُولُه : ﴿ فَإِنْهُ مُ لا يُحَدّرُونَ ﴾ [الانعام: من الآبة ٢٣] (٣٠).

من الأدلة على هذا الشرط:

١ - قول الله ﷺ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَمَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ آبِينَهُ مُ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأُولَئكَ هُـدُ الْمُعْلَحُونَ ﴾ [النور: ١٥] .

٢ - قول الله على : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ وَلا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَمَرَسُولُهُ أَمْرٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُ الْخِيرَةُ مِنْ
 أَمْرِهِ مُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَمَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ﴾ [الأحراب: ٣١] .

" حول رَسول الله ﷺ: "إنَّ مَثَلَ ما بعثني الله به ﷺ من الهدى والعلم كَمَثَلِ غَيْثِ أَصَابَ أَرضاً ، فكانت منها طائفة طيِّبة قبِلَت الماء ، فأنبَتَت الكَلَأُ والعُشْبَ الكثير ، وكان مسنها أحادب أمْسكت الماء ، فنفع الله كما النَّاس ، فشربوا منها وسَقَوا ورَعَوا . وأصاب

<sup>(</sup> ١ ) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب من لقيّ الله بالإيمان وهو غير شاك فيه ، دخل الجنّة .

<sup>(</sup> Y ) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب من لقيّ الله بالإيمان وهو غير شاكّ فيه ، دخل الجنّة .

<sup>(</sup> ٣) انظر : الشهادتان : معناهما ، وما تستلزمه كلّ منهما للشيخ ابن حبرين ص ٨٠-٨١ .

طائفة منها أخرى ، إنَّما هي قيْعانٌ ، لا تُمسكُ ماءً ، ولا تُنْبِتُ كَلَأً . فذلك مَثْلُ من فَقُهَ في دين الله ، ونفعه بما بعثني الله به ، فَعَلِمَ وعَلَّمَ . ومَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بذلك رأساً ، و لم يَقْبَلْ هُدى الله الذي أُرْسلْتُ به "(١) .

الوقفة الرابعة : مع الشوط الرابع : الانقياد المنافي للترك :

الراد بهذا الشرط:

الانقياد من مستلزمات القبول . ولعلّ الفرق بينه وبين القبول : أنَّ الانقياد هو الاتّباع بالأفعال ، والقبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول . ويلزم منهما جميعاً الاتّباع ، ولكنّ الانقياد هو الاستسلام والإذعان ، وعدم التعقّب لشيء من أحكام الله(٢) .

من الأدلّة على هذا الشرط:

١- قول الله عَلَى : ﴿ وَمَنْ يُسْلَمْ وَجَهَدُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ فَقَد اسْتَنْسَكَ بِالْفُرْوَةِ الْوَتْقَى ﴾ [لقمان آية ٢٢] .

٢- قول الله ﷺ : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِنْ أَسْلَمَ وَجُهُهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبرَ إِهِيمَ حَنِيفاً ﴾ [النساء: من الآية ١١٥].

٣- قول الله ﷺ : ﴿ وَأَنْسِبُوا إِلَى مَرِّهِكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ ﴾ [الزمر: من الآية؟ ٥] .

٤ - قول رسول الله ﷺ: "لا يُؤمّنُ أحدُكم حتّى يكون هواه تَبَعاً لِمَا جِئْتُ به"(").
 الوقفة الخامسة: مع الشرط الخامس: الصدق المنافى للكذب:

المراد بهذا الشرط:

أن يكون صادقاً في قول "لا إله إلا الله" واعتقاد مدلولها ، صدقاً يُنافي الكذب ظاهراً ، ويمنع من النفاق باطناً ؛

<sup>(</sup> ١ ) صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب فضل من علم . وصحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب بيان مَثَل ما بُعِث النبي ﷺ من الهٰدى والعلم . واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر الشهادتان : معناهما ، وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين ص ٨١ .

<sup>(</sup>٣) انقسم العلماء في هذا الحديث بين مصحِّح ومضعِّف ؛ لأنَّ آفته كما ذكروا هو نعيم بن حَمَّاد . فانظر كلامهم الطويل عن هذا الحديث في : حامع العلوم والحكم لابن رحب ٣٩٥٣-٣٩٥ . ومشكاة المصابيح للألباني ٩٩/١ . وظلال الجنَّة بتخريج السنَّة له ص ١٢ .

فلا يُخالف ظاهرُه باطنَه ، بل يتواطأ ظاهرُه مع باطنه ، وما في داخل قلبه مع ما يقوله بلسانه ، ويجري على حوارحه من الأعمال . وهذا هو الصدق الذي يمنع من النفاق باطناً . كذلك لا يظهر على حوارحه ما يُناقض ما في قلبه من الاعتقاد بمدلول "لا إله إلا الله" ومقتضاها ، واليقين به . وهذا هو الصدق الذي يُنافي الكذب ظاهراً .

من الأدلُّة على هذا الشرط:

١ - قول الله عَلَىٰ : ﴿ السم \* أَحَسب النَّاسُ أَنْ يُشْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُـ وُ لا يُقْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مَنْ قَبْله مُ فَلَيْعُلَمَنَ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعُلَمَنَ الْكَاذِينَ ﴾ [العنكبوت: ١-٣] .

٣- قــول رسول الله ﷺ: "ما من أحد يشهدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله صــدقاً من قلبه ، إلاَّ حرَّمهُ الله على النَّار "(١) .

٤ - حين عَلَم رسول الله ﷺ الأعرابيَّ شـرائع الإسلام ، وقال له الأعرابيُّ : والله لا أزيد عليها ، ولا أنقص منها ، قال رسول الله ﷺ : "أفلَحَ إن صَدَقَ" (٢) .

الوقفة السادسة : مع الشرط السادس : الإخلاص المنافي للشرك :

المراد بهذا الشرط:

يُــراد بهذا الشرط: تصفيةُ القلبِ وتخليصُه من كلّ ما يُضادّ معنى "لا إله إلا الله" ، وتصفية العبادة ، وتخليصها من شوائب الشــرك والرياء. والإخلاص أن تكون العبادة لله وحده ، دون أن يُصرف منها شيء لغير الله ﷺ ، لا مَلَك مقرَّب ، ولا نبيّ مُرْسَل (٣) .

<sup>(</sup> ١ ) صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب من خصَّ بالعلم قوماً دون قومٍ .

<sup>(</sup> ٣) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب الزكاة من الإسلام . وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر الشهادتان : معناهما ، وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين ص ٨٣-٨٤ .

من الأدلة على هذا الشرط:

١ - قـــول الله ﷺ : ﴿ أَلَا لِلْهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: من الآية ٣] ؛ أي لا يقبل الله من العمل
 إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له .

٢ - قول الله عَلَىٰ : ﴿ وَمَا أُمرُوا إِنَّا لَيْعُبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَنَفًا ؟ [البينة: ٥] .

٣- قول رسول الله ﷺ: "إنَّ الله حـرَّمَ على النَّارِ من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك
 وجه الله (١).

٤ - قول رسول الله ﷺ: "أسعدُ النَّاسِ بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه" (٢).

الوقفة السابعة : مع الشرط السابع : الحبّ المنافي للبُغض :

الحبَّة هي مواطأة القلب على ما يُرضي الله ﷺ ؛ فيحبّ ما أحبّ الله، ويكره ما كره. المراد بهذا الشــرط :

أن يُحبُّ هذه الكلمة ، ويُحبُّ العمل بمقتضاها ، ويحبُّ أهلها العاملين ها .

ومن هنا قيل: "كلُّ من ادّعى محبة الله ، و لم يُوافق الله في أمره ، فدعواه باطلة"(٣) . و"ليس بصادق من ادّعى محبَّة الله ، و لم يحفظ حدوده"(٣) .

فالعبدُ يُحبُّ الله ﷺ ويُحبُّ رسوله ﷺ، ويُحبُّ كلَّ ما يُحبَّه من الأعمال والأقوال ، ويُحبُّ أولياءه وأهلَ طاعته (أ) .

ومتى استقرت كلمة "لا إله إلا الله" في القلب ، فإنَّه لا يفضل عليها شيء ؛ إذ حبّها يملأ القلب ، فلا يتسع لغيرها ، وعندئذ يجد العبدُ حلاوةَ الإيمان .

<sup>(</sup> ١ ) صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب المساحد في البيوت ،، وكتاب الرقاق ، باب العمل الذي ابتُغي به وحه الله .

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب صفة الجنَّة والنَّار .

<sup>(</sup> ٣) ذكره ابن رحب الحنبلي في كتاب التوحيد ص ٦١ .

<sup>(</sup> ٤) انظر الشهادتان : معناهما ، وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين ص ٨٤ .

من الأدلُّة على هذا الشرط:

١- قول الله ﷺ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُ مُ كَحُب اللَّهِ وَالذينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبّاً لللهِ قَولانَ : أحدهما : الذين لله ﴾ [البقرة: من الآية 10]. وللمفسرين في أفعل التفضيل "أشد حبًا لله" قولان : أحدهما : الذين آمنوا أشد حبًا لله من حبّ المشركين لله ؛ لأن محبّة المؤمنين خالصة ، ومحبّة المشركين مشتركة .
 وثانيهما : الذين آمنوا أشد حبًا لله من محبّة المشركين لأندادهم (١) .

٢- قول الله ﷺ : ﴿ يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرُبَدُ مِنْكُ مُ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُ مُ وَيُحبُّونَهُ ﴾
 [المائدة: من الآیة؟ ٥] ؟ فالله يُحبّهم بسبب تمسّكهم بدينه وشرعه ، وهم يُحبُّونه ، ويمتثلون أوامره ، ويجتنبون نواهيه .

٣- قول الله على: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُ مُ تُحِيُونَ اللَّهَ فَا تَبِعُونِي يُحْبِثُ مُ اللَّهُ وَيَعْفَى الْكُ وَيَعْفَى اللَّهُ عَلَى مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

٤ - قول رسول الله ﷺ: "ثلاث من كُنَّ فيه وَجَدَ هِنَّ حلاوةَ الإيمان: أن يكون الله ورسـوله أحبً إليه ممًّا سواهما ، وأن يُحبّ المرء لا يُحبّه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النَّار "(٣) .

واجتماع هذه الشروط يُحقِّق حلاوة الإيمان ؛ فيستلذَّ العبد الطاعات ، ويحتمل المشاقَّ ، إذا كان ذلك في سبيل رضا الله على ، ورضا رسوله على .

<sup>(</sup> ١ ) انظر الدين الخالص لصديق حسن حان ٣٥٩/٢ . .

<sup>(</sup> ٢) ذكره السيوطي في الدرّ المنثور ١٧٧/٢-١٧٨ ، وعزاه إلى ابن حرير ، وابن المنذر عن الحسن البصريّ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب حلاوة الإيمان . وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان خصال من اتصف بمنّ وحد حلاوة الإيمان .

الوقفة الثامنة : مع الشرط الثامن : الكفرُ بما يُعبد من دون الله :

المراد بهذا الشرط:

أن يُعتقد بطلان عبادة مَن سوى الله عَلَى وأنَّ كلّ المعبودات سوى الله باطلة، وُجدَت نتيجة جهل المشركين وضلالهم. فمن أقرَّهم على شركهم، أو شكّ في بطلان ما هم عُليه، فليس بموحِّد، ولو قال لا إله إلا الله ، ولو لم يعبد غير الله (١).

يق ول شيخ الإسلام محمَّد بن عبدالوهَّاب رحمه الله عن الكفر بما يُعبد من دون الله اله وهذا من أعظم ما يُبيِّن معنى لا إله إلا الله ؛ فإنَّه لم يجعل التلفظ بما عاصماً للدم والمال ، بل ولا معرفة معناها مع لفظها ، بل ولا الإقرار بذلك ، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبَدُ من دون الله . فإن شك أو توقّف لم يحرم ماله ولا دمه ... " (٢) .

من الأدلَّة على هذا الشرط:

١ - قــول الله عَلَى : ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدّينِ قَدْ تَبَيْنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْ فَعَنْ يَكُفُرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا أَنْصَاء كَمَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] .

٢- قول رسول الله ﷺ: "مَنْ قال لا إله إلا الله ، وكَفَر بما يُعبَدُ من دون الله ، حَرْمَ مالُهُ ودَمُهُ ، وحسابُهُ على الله "(٣) .

فمتى حقَّق المسلم هذه الشروط، كان من أهل "لا إله إلا الله" القائمين بها علماً وعملاً، واستحقّ محبَّة الله وثوابه ، والتنعّم في جنَّات النعيم (٤) .

<sup>(</sup> ١ ) انظر الشهادتان : معناهما ، وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين ص ٧٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص ٣٣ .

<sup>(</sup> ٣) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال النَّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله .

<sup>(</sup> ٤) انظر للاستزادة عن هذه الشروط : تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله لعبيد الجابري .

#### المطلب الرابع نواقض "لا إله إلا الله"

#### النواقض لغة :

الـنواقض جمع ، مفرده ناقض . يُقال : نَقَضَ الشيءَ نَقْضاً : أفسده بعد إحكامه . ونَقَضَ ما أَبْرَمه فلانٌ : أبطله . فالنَّقْضُ ضدّ الإبرام ، ومنه نقض العهدَ أو اليمين : نكتُه ، ونقضَ الجبلَ أو الغزلَ : حلَّ طاقاته ، ونقضَ البناءَ : هَدَمَه (١) .

#### المراد بنواقض "لا إله إلا الله":

يُراد بنواقض "لا إله إلا الله" مُفسِداتُها ؛ أي الأمور التي إذا فعلها الشخص ، فَسَدَ توحيدُه وانتقض (٢) . فإذا وُجد في العبد ناقض من نواقض "لا إله إلا الله" ، فإنه لا يكون من المسلمين ، ولا يكتسب أحكامهم ، بل يُعطى أحكام أهل الشرك والكفر .

#### ذكر نواقض "لا إله إلا الله":

تنوّعت طرائق العلماء في ذكر هذه النواقض ، وتقسيماها ، وتفريعاهما .

وئمَّة تقسيمات متعدِّدة ، وكلُّها صحيحة .

ولكنّي سأكتفي بالنواقض التي ذكرها شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهَّاب رحمه الله في رسالته الموسومة بـــ"نواقض الإسلام"(٣).

وهذه النواقض عشرة ، والحديث عنها سيكون في الوقفات التالية :

<sup>( 1 )</sup> انظر : أساس البلاغة للزمخشري ص ٦٥١ . والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ٨٤٦ . ولسان العرب لابن منظور ٢٤٢/٧ . والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص ٩٤٧ .

<sup>(</sup> ٢) انظر شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) هذه الرسالة مطبوعة ضمن مولفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، قسم العقيدة والآداب، ص ٣٨٥-٣٨٧ .

الوقفة الأولى : مع الناقض الأول : الإشراك بالله(١) :

المراد بهذا الناقض:

يقـع هذا الناقض إذا صَرَفَ الإنسـان شيئًا من العبادة لغير الله عَلَى ؛ من صلاة ، أو زكاة ، أو ذبح ، أو نذر ، أو نحو ذلك .

يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله : "الشرك هو تشريك غير الله مسع الله في العبادة ؛ كأن يدعو الأصنام أو غيرَها ، أو يستغيث بها ، أو ينذر لها ، أو يُصلّى لها ، أو يصوم لها ، أو يذبح لها . . "(٢) .

ومن العبادة: السنّسذر، فمن صَرفه لغير الله فقد أشرك . يقول الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله-: "إنَّ الله تعالى مَدَحَ الموفين بالنذر، والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واحب أو مستحبّ، أو ترك محرَّم، لا يمدح على فعل المباح المحرَّد، وذلك هو العبادة . فمن فعل ذلك لغير الله متقرِّباً إليه ، فقد أشر ك"(٣) .

من الأدلة على هذا الناقض:

١ - قول الله على : ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ إِللَّهِ فَقَدْ حَرَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا الظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [المائدة: من الآية ٢٧] ؛ فالله عَلَى قد حرَّم الجنَّة على كلِّ مُشركٍ ، وجعل النَّار مَأُواه الدائم ؛
 لأنَّه ترك القيام بعبوديته عَلَىٰ (\*) .

٢- قــول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يَعْفَرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَعَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلااً بَعِيداً ﴾ [النساء:١١٦] ؛ فـــ"مَنْ لَقِيَ الله لا يُشرك به شيئاً دَخَلَ الجنَّة ، ومَنْ لَقِيَه يُشرك به دخل النَّار "(٥) ، كما قال الصادق المصدوق ﷺ .

<sup>(</sup> ١ ) سيأتي الحديث عن هذا الناقض مفصَّلاً في الباب الثاني من هذا الكتاب .

<sup>(</sup> ۲) مجموع فتاوي ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز ٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص ٢٠٣.

<sup>(</sup> ٤) انظر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص ١٩١.

<sup>(</sup> ٥) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخل الجنَّة ومن مات مشركًا دخل النَّار .

الوقفة الثانية : مع الناقض الثاني : مَــنْ جعل وسائط وشفعاء بينه وبين الله ، يدعوهم مع الله ، أو من دون الله ، أو يسألهم الشفاعة ، أو يتوكل عليهم (١) :

المراد بهذا الناقش:

أن يجعل العبدُ لنفسه واسطةً بينه وبين الله على ، فيما لا يقدر عليه إلا الله ، أو فيما لا يُشرع ولا يجوز للعبد أن يجعله واسطة ؛ كطلب الرحمة والمغفرة ، ودحول الحنَّة ، وطلب الشفاء ، والرزق من غير الله على . فهذا من الشرك الأكبر(٢) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الناقض: "فمَن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم، ويتوكّل عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارّ؛ مثل أن يسألهم غفران الذنوب، وهداية القلوب، وتفريج الكروب، وسدّ الفاقات، فهو كافرٌ بإجماع المسلمين "(٣)؛ لأنّ الثمرة التي يُريد أن يصل إليها من يُحيز جعل الوسائط بين العبد وربّه، هو إثبات الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا هو الشرك بعينه (٤).

من الأدلُّة على هذا الناقض:

١ - قـــول الله ﷺ : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِتَنْ يَدْعُومِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَهُــهُ عَنْ دُعَانِهِــهُ غَافلُونَ ﴾ [الاحقاف:٥] .

٢ - قُول الله عَلَىٰ : ﴿ لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُ مُ بِشَيْ وَ إِلَّا كَبَاسِطِكَفَيْهِ إِلَى الْمَاء لَيَسْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَاوُرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالُ ﴾ [الرعد: ١٤] .

٣- قول الله عَلَى: ﴿ قُلْ أَمْرَأَيْتُ مُشَرَكَاءَ مُ اللهِ عَلَى بَيْتَ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضَهُ مُ بَعْضاً اللهُ الْمُونَ بَعْضَهُ مُ بَعْضاً اللهُ الْمُونَ بَعْضَهُ مُ بَعْضاً اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup> ١) سيأتي الحديث عن هذا الناقض مفصَّلاً في الباب الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تيسير ذي الجلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد بن محمد القحطاني ص ٤٤ .

<sup>(</sup> ٣) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٢٤/١ .

<sup>(</sup> كم) انظر شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص ٣٧ .

الوقفة الثالثة : مع الناقض الثالث : عدم تكفير المسركين، أو السك في كفرهم ، أو تصحيح مذهبهم (١) .

المراد بهذا الناقض:

أَمْرَ الله عَلَىٰ رسوله عَلَىٰ والمتحالفة لهم، والمبراءة منهم. قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَذَبُوكُ فَتُلُلِي عَمَلِي وَلَكُ مُ عَمَلُكُ مُ أَمَّدُ مَرِينُونَ مَمَا أَعْمَلُ وَأَنَا والمبراءة منهم. قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَذَبُوكُ فَتُلُلِي عَمَلِي وَلَكُ مُ عَمَلُكُ مُ أَمَّدُ مُرَيِئُونَ مَمَا أَعْمَدُ وَلَا عَلَىٰ وَأَنَا أَيْهَا الْكَ الْمَهُ وَلَا الْمَا تَعْبُدُونَ \* وَلا الله عَلَىٰ وَالله وَ

فـــ "مَنْ لَمْ يُكفّر المشركين الذين كُفرُهم وشركهم ظاهرٌ بيّنٌ ، فهو كافر ؟ لأنّ الله تعالى كفّرهم في كتابه، وعلى لسان رسوله ﷺ، فلا يُحكم بإسلام المرء حتَّى يُكفّر المشركين "(٣) . من الأدلّة على هـذا الناقـض :

١ - قول الله عَلَىٰ : ﴿ يَا أَهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْأَيَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّمُ مُنْكُمُ مُ فَأُولِنَكَ هُـمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [التوبة: ٢٣] .

٢- قَول الله عَلَى: ﴿ يَا أَهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَخِذُوا عَدُوي وَعَدُو كُمْ أُولِيَاءَ تُلْقُونَ إِلْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ [المنحنة: من الآية ] .

٣- قـــول الله ﷺ : ﴿ لا تَنجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإَخْرِ بُوادُّونَ مَنْ حَاذَ اللَّهَ وَمَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا
 آبَاءَهُ دُأُو أَبْنَاءَهُ مُ أُوْ إِخْوَانَهُ مُ أُو عَشِيرَتُهُ مُ ﴾ [المحادلة: من الآية ٢٢] .

<sup>(</sup> ١ ) سيأتي الحديث عن هذا الناقض مفصَّلاً في الباب الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup> ٢ ) شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواجي ص ٥١ .

<sup>(</sup> ٣) تيسير ذي الجلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد بن محمد القحطاني ص ٥٣ .

الوقفة الرابعة : مع الناقض الرابع : من اعتقد أنَّ غير هدي النبيِّ ﷺ أكمل من هديه ، أو أنَّ حكمَ غيره أحسن من حكمه .

الراد بهذا الناقض:

من الأدلُّة على هذا الناقض:

١ - قول الله ﷺ : ﴿ يَا أَيِّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَامَعُوا اللّهِ وَالْمَوْرِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقُوعِ التنازِع.

٢- قــول الله عَلَى : ﴿ أَلَـهُ تَمَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنْهُ مُ آمَنُوا بِمَا أَنْرِ إِلَيْكَ وَمَا أَنْرَ إِ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ مُتَاكِنَا إِلَيْكَ وَمَا أَنْرَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْرَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

٣ - قسولُ الله ﷺ : ﴿ فَلا وَمَ إِنكُ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكَمُ وَكُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ وَثُمَ لَا يَجِدُوا فِي الله عَمَّنَ لَم يرض بحكم الله ﷺ [الساء: ٥٠]؛ فنفى الإيمان عَمَّن لم يرض بحكم الله ﷺ .

<sup>(</sup> ١ ) تقدَّم تخريجه ص ٥ .

<sup>(</sup> ٢) رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم ص ١٤.

الوقفة الخامسة : مع الناقض الخامس : من أبغض شيئاً مِمَّا جاء به الرسول ﷺ . المراد بهذا الناقض :

بُغضُ وكراهية الحقّ من صفات الكفّار، كما قال تعالى: ﴿ بَلْجَاءَهُـمُ بِالْحَقِّ وَأَكْثُرُهُـمُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

فمن أبغض وكره ما شرعه الله ﷺ أو أبغض وكره التكاليف الشرعيَّة -من صلاة وصيام وزكساة وحج وغيرها- ، وتمتَّى أنَّ الله لم يُكلِّف بها ، فهذا لا شكّ في كفره ؛ لأنَّ في صنيعه تركاً للقبول والانقياد والتسليم التي تقدَّم الحديث عن أنَّها من شروط لا إله إلا الله (١) .

ولذلك كفَّر العلماء من اتَّصف هذه الصفة ، وقالوا : "تكفيرُ هذا معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام ، والقرآن مملوءٌ من تكفير مثل هذا النوع.."(٢) .

من الأدلُّة على هذا الناقض:

١ - قــول الله ﷺ : ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [معد: ٩] ؛ فهؤلاء
 كرهوا ما أنزل الله من القرآن -وهو ما حاء به الني ﷺ - ، فلم يقبلوه، بل أبغضوه، ورفضوه، فأحبط الله أعمالهم ، والأعمال لا تحبط إلا بالكفر الذي يُناقض الإيمان .

٢ - قول الله ﷺ : ﴿ فَلْيَحْذَمْ الّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُ مُ فَتُنَة أَوْ يُصِيبَهُ مُ عَذَا بُ أَلِيمٌ ﴾ [النور: من الآية ٣٦]. ولا ريب أنَّ من أبغض ما جاء به رسول الله ﷺ مَخَالفٌ لأَمْرِه عليه الصلاة والسلام.

٢- قــول عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "من تُرَك السُّنَة كَفَرَ" (١) . وقوله الله عمولٌ على الترك مع البُغض والجحود ، أو على ترك منهج النبي الله وطريقته التي أوجب على أُمَّته سلوكها (١) .

<sup>(</sup> ١ ) انظر تيسير ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام للقحطاني ص ٦٩ .

<sup>(</sup> ٢) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص ٥٢٢ .

<sup>(</sup> ٣) ذكره ابن بطة العكبري في الشرح والإبانة ص ١٢٣ .

<sup>(</sup> ٤) انظر شرح نواقض التوحيد لحسن بن على عواحي ص ٦٨-٩٦.

الوقفة السادسة : مع الناقض السادس : مَن استهزأ بشيء من دين الرسول ﷺ ، أو ثوابه ، أو عقابه .

الراد بهذا الناقض:

من تجرَّأ بكلامٍ فيه غضَّ من دين الله ، أو تنقُّص له ، أو استهزاء به ، أو تنقّص لرسول الله على ، أو استهزاء به ، كفر بإجماع علماء المسلمين (١) .

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله -رحمه الله-: "ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئاً من ذلك ؛ فمن استهزأ بالله ، أو بكتابه ، أو برسوله ، أو بدينه، كفر -ولو هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاء- إجماعاً "(٢) .

ويقــول الشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله-: "اعلم أنَّ العلماء قد أجمعوا على أنَّ من اســتهزأ بالله ، أو رسوله ، أو كتابه ، فهو كافرٌ ، وكذا إذا أتى بقولٍ أو فعلٍ صريحٍ في الاستهزاء"(٣).

ويقــول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : "فإنَّ الاستهزاء بالله ورسوله كفرٌ مخرجٌ عن الدين؛ لأنَّ أصل الدين مبنيَّ على تعظيم الله، وتعظيم دينه، ورسله. والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ، ومناقض له أشدٌ المناقضة"(٤) .

من الأدلة على هذا الناقض:

١ - قـــول الله ﷺ : ﴿ وَكُنْ سَأَلْتُهُ مُ لَيْعُولَنَ إِنْمَا كُنَا نَخُوضُ وَتَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَمَرَسُولِهِ كُنتُ مُ تَسْتَهُ نَهُونَ \* لاَ تَعْتَذْمُ وَا قَدْ كَنْ يُحْدَلِيَا كُمْ لَا إِلَيْهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

<sup>(</sup> ١) انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص ١٣٥.

 <sup>(</sup>۲) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص ٦١٧ . وانظر : روضة الطالبين للنووي ٦٤/١٠ . ٦٥-٦٥ .
 والروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان ٢٩٣/٢ . وفتاوى العقيدة لابن عثيمين ص١٩٣٠ .

<sup>(</sup> ٣) الدرر السنيَّة في الأحوبة النجدية —لعدد من العلماء- ٢٢٨/١٠ .

<sup>(</sup> ٤) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان لابن سعدي ٢٥٩/٣ .

فدلُّت هاتانُ الآيتان على كفر المستهزئ بالله عَلَق ، أو بآياته ، أو برسوله ﷺ .

<sup>(</sup> ١ ) حَقَب الناقة : الحزام الذي يلي حَقْوَ البعير . أو هو حبلٌ تُشَدُّ به الحقيبة (المعجم الوسيط ص ١٨٧) .

<sup>(</sup>٢) أي تُدْميها (المعجم الوسيط ص ٩٥٠).

<sup>(</sup> ٣) حامع البيان في تأويل القرآن لابن حرير الطبري ٤٠٩/٦ . وإسناده لا بأس به . وانظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية٧/٢٧٣-٢٧٣. والحذر بمعرفة أنَّ من هزأ بالدين كفر لجمال الدين باش٢٢١-٣٣.

<sup>(</sup> ٤ ) فتاوى العقيدة لابن عثيمين ص ١٩٦ . وانظر المرجع نفسه ص ١٩٧ .

الوقفة السابعة : مع الناقض السابع : السِّحْرُ ، ومنه الصرفُ والعطفُ (١) . السحر من نواقض "لا إله إلا الله" .

ومن السحر أدوية وعقاقير وعُقَد وطلاسم تُؤثِّر على بدن المسحور فتحده ينصرف عن زوجته "الصرف" ؛ فيُبغضها ويُبغض بقاءها معه . أو ينعطف قلبُه ويميل نحو زوجته أو المرأة أُخرى "العطف" ؛ حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء (٢) .

والدليل على هذا الناقض، قول الله على : ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْك سُلْيَمَانُ وَمَا كُنَّمَ اللهِ سُلْيَمَانُ وَكَاكُونَ وَمَا اللهُ وَيَعَلَّمُونَ النَّاسُ السّخرَوَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَ يُن بِبَابِلَ هَامُرُوتَ وَمَالمُونَ وَمَا السّخرَوَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَ يُن بِبَابِلَ هَامُرُوتَ وَمَالَمُونَ وَمَالَمُونَ وَمَا اللّهُ وَيَعَلّمُونَ مِنْ الْمَرْعَ وَمَرَوْجِه وَمَا هُمُ وَلِمَانَ مِنْ أَحَدَ حَتَى يَقُولًا إِنْمَا نَحْنُ فَتُنَةٌ فَلا تَكُفُّ فَيَنَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفرَقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْعَ وَمَرَوْجِه وَمَا هُمُ وَلَمَالَمُونَ وَلَمُ اللّهُ وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَضُرُّهُ مُ وَلا يَتَعَلّمُ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اللّهُ وَيَعَلَّمُ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] .

الوقفة الثامنة : مع الناقض الثامن : مظاهرة المشركين ، ومعاونتهم على المسلمين . المراد بهذا الناقض :

المقصود من مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين : أن يتّخذ البعضُ الكفّارَ والمشركين أولياء ؛ فيكونوا لهم أنصاراً وأعواناً ضدّ المسلمين ، وينضمُّون إليهم ، ويذبُّون عنهم بالمال والسنان والبيان . فهذا كفرٌ يُناقض الإسلام .

والله ﷺ هَانا في آيات كثيرة أن نتّخذ الكفَّار والمشركين أولياء .

ومن معاني هذه الولاية التي نُهينا أن نصرفها لهم : المحبَّة، والمَــودَّة الدينيَّة، والنُّصرة، والتَّاييد على المسلمين (٣) .

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث عن هذا الناقض بالتفصيل في الباب الثالث من هذا الكتاب .

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر : شرح نواقض التوحيد لحسن عواحي ص ٧٨-٨٧ . وتيسير ذي الجلال والإكرام بشرح نواقض
 الإسلام لسعد القحطان ص ٧٩-٨٤ .

<sup>(</sup> ٣) انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦٠/١١ - ١٦١ .

من الأدلّة على هذا الناقض:

٢- قول الله ظل : ﴿ يَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا الْيَهُودَ وَالنّصَامِى أُولِيَا ۖ بَعْضُهُ مُ أُولِيَا ۗ بَعْضَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مُ مُكُم فَإِنَّهُ مُهُ مُ إِنَّا اللّهِ مِنْون اليهودَ مَكُم فَإِنَّهُ مُنْهُ مُ إِنَّا اللّهِ مِنْون اليهودَ وَالنصارى أُولِياء، ومن يفعل ذلك منكم فإنّه منهم؛ لأنّ "التولّي التامّ يُوجب الانتقال إلى دينهم، والنصارى أولياء، ومن يفعل ذلك منكم فإنّه منهم؛ لأنّ "التولّي التامّ يُوجب الانتقال إلى دينهم، والتولّي القليل يدعو إلى الكثير ، ثمّ يتدرّج شيئاً فشيئاً ، حتى يكون العبد منهم "(٢) .

٣- قـول الله على: ﴿ لا تَجدُ قُوماً يُوْمِنُونَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الْإَخْرِيُوادُونَ مَنْ حَادَ اللّه وَمَهُ وَيُوْحَانُوا آبَاءَهُ مُ أُوْ إِخُوانَهُ مُ أُو يَعْمُ مُ أُو يَعْمُ مُ أُو اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْمَى اللّهُ عَنْهُ مُ وَمَنْ اللّهُ أُولِنَا اللّهُ أَولَكُ حَزْبُ اللّه أَلَا إِنَّ حَزْبُ اللّه هُمُ مُن اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن الله ورسوله أحبّ إليه مَنَّ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ واللهُ واللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ واللهُ والله

<sup>(</sup> ١ ) انظر حامع البيان في تأويل القرآن لابن حرير الطبري ٢٢٧/٣ .

<sup>(</sup> ٢) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ٣٠٤/٢ .

<sup>(</sup> ٣) انظر قاعدة في المحبَّة لابن تيمية ص ٨٩-٩٠.

<sup>(</sup> ٤ ) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ٧/٣٥٧.

الوقفة التاسعة : مع الناقض التاسع : من اعتقد أنَّ بعضَ النَّاس يَسَعُهُ الخروج عن شريعة محمَّد ﷺ .

المراد بهذا الناقض:

يعتقد البعضُ أنَّ بالإمكان الخروج عن شريعة نبيِّنا محمَّد ﷺ ومخالفته ، والاستغناء عن متابعته في عموم أحواله أو بعضها ، زاعمين أنَّ في قصَّة الخَضر التَّلِينُ حُجَّةً لهم<sup>(1)</sup> .

ولا ريب أنَّ هذا الاعتقاد كُفر مُخرجٌ عن الملَّة . يقول الشيخ موسى بن أحمد المقدسيّ : "من اعتقدَ أنَّ لأحد طريقاً إلى الله من غير مُتابعة محمَّد الله أو لا يجب عليه اتباعه ، أو أنَّ له أو لغيره خروجاً عن اتباعه وأخذ ما بُعث به ، أو قال : أنا مُحتاجٌ إلى محمَّد في علم الظاهر دون علم الباطن ، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة . أو قال : إنَّ من الأولياء من يَستَعُه الحروج عن شريعة موسى ، أو أنَّ غيرَ هدى النبي اللهُ أكمل من هديه ، فهو كافر "(٢)" .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "من اعتقد أنَّ أحداً من أولياء الله يكون مع محمَّد ﷺ كما كان الخضر مع موسى الطَّيْلُا ، فإنَّه يُستتاب ، فإن تاب ، وإلا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ" (٣) .

وقصة الخضر مع موسى قصَّها الله علينا<sup>(٤)</sup>، وفيها : خَرْقُ الخضر للسفينة، وقتله للغلام، وإقامته للجدار . وقد زعم المحتجُّون كها أنَّ الخضر خالف موسى الطَّيْئِ وحرج عن شريعته، وعـن الأمر والنهي الشرعيَّيْن . قالوا : وكذلك يسوغ لبعض النَّاس الخروج عن الشريعة النبويَّة كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى الطَّيْئِ (٥) .

ومزاعمهم هذه مردودة عليهم من وجوه (٢):

<sup>(</sup> ١ ) انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢/١١ .

<sup>(</sup> ٢) الإقناع لطالب الانتفاع لموسى المقدسيّ ٢٨٧/٤-٢٨٨ .

<sup>(</sup> ٣) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٢٢/٣ .

<sup>( \$)</sup> في سورة الكهف ، الآيات ٢٠-٨٢ .

<sup>(</sup> ٥) انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠/١١ .

<sup>(</sup> ٦) ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٦٣/١١ .

- ١- إنَّ موسى الطّيّل لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ، ولا كان على الخضر اتباعه ، بل كان مبعوثاً إلى قومه خاصَّة؛ إلى بني إسرائيل، والخضر الطّي ليس من بني إسرائيل. وموسى الطّي قصَدَ الحضر للتعلَّم منه ، والأخذ عنه ، وحين لقيه قال له : "أتيتُك لتعلّمني ممّا عُلّمت رُشُداً" . فلا يُقاس عليه رسولنا على الذي أرسله الله لجميع الثقلين ؛ الجَن والإنس، كما قال على : "وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصَّة، وبُعثت إلى النَّاس عامَّة "(٢). ولا يُعتبر صنيع الخضر الطّي خروجاً على شريعة موسى الطّي . أمَّا من خالف رسول الله ولا يُعتبر صنيع الخضر الطّي خروجاً على شريعة موسى الطّي . أمَّا من خالف رسول الله عنا و لم يُطعه في كلّ ما أمر، أو ينته عمَّا لهى عنه و زجر ، فهو من أُمَّته ، ولا يجوز له عنالفته ، فإن فعل ، فهو خارجٌ عن شريعته عليه الصلاة والسلام لا محالة .
- ٢- إنَّ قصَّــة الخضر الطَّيْلِ ليس فيها مخالفة للشريعة ، بل ما فعله الطَّيْلِ يُباح في الشريعة إذا علم العبد أسبابها كما علمها الحضر الطَّيِلِ . ولهذا لَمَّا بيَّن الحضر لموسى أسبابها ، وافقه موسى الطَّيِلِ على ذلك ، ولو كان ما فعله الحضر مخالفاً لشريعة موسى ، لما وافقه بحال (٣) . أمَّا هذا الذي يُريد الحروج على شريعة محمَّد على ، فهو مخالف لشريعته . ويتضح ذلك في الوجه الثالث .
- ٣- إنَّ ما فعله الخضر الطَّيْنُ كان عن وحي من الله ﷺ، وليس بحرَّد خيال أو إلهام . وهذا لا يُمكن أن يكون لأحد بعد رسولنا ﷺ؛ خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي بموته انقطع الوحي .
   ومن ادّعى حصوله كفر (٤) .

إذاً : لا يجوز الخروج على شريعة خاتم الأنبياء والمرسلين على بحال ، ومن فعل ذلك ، فهو كافرٌ مرتدٌ ، وهو من أعظم النّاس كفراً (٥) .

<sup>(</sup> ١ ) صحيح البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، كتاب التيمُّم ، باب ١ ، حديث رقم ٣٣٦ .

<sup>(</sup> ۳) انظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦٣/١١ . وشرح نواقض التوحيد لحسن عواجي ص ١٠١-١٠٠ . وتيسير ذي الجلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد القحطاني ص ١٠٠ .

<sup>(</sup> كما انظر الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنَّة لعبد الرحمن عبد الخالق ص ١٣٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية ١٢٣/١ .

الوقفة العاشرة : مع الناقض العاشر : الإعراض عن دين الله، فلا يتعلّمه، ولا يعمل به. المراد بهذا الناقض :

الإعراض التام عن دين الله على ، والتولّي عن طاعة رسول الله على ، والامتناع عن الأتباع ، والصدود عن قبول حكم الشريعة ؛ فلا إرادة له في تعلّم الدين ، ولا يُحدّث نفسه بغير ما هو عليه (١) ، ويُعْرِض إعراضاً كُليًّا عن جنس العمل الظاهر "الطاعة أو الاتباع" . والإعراض التام الكُلّي لا يقع إلا ممّن تمكّن من العلم ومعرفة الحق ، وتمكّن من العمل ، فأعرض ، وفرّط ، وترك ما أوجبه الله عليه ، من غير عذر . فهذا وأمثاله مفرّط بإعراضه عن اتّباع داعى الهدى . فإذا ضلّ ، فإنّما أي من تفريطه وإعراضه (٢) .

ويجب أن يُعلَم أنَّ الإعراض ليس كله ممَّا يُخرج من اللَّه ، بل الذي يُكفَر بتركه هو الإعراض عن تعلُّم الإيمان العام المحمَل ، والإعراض عن جنس العمــل الذي يُعدُّ شرطاً في صحّة الإيمان (٣) ، فهذا هو الذي يكفر فاعلُه لأنَّه لم يتعلَّم دين الله ، و لم يعمل به .

يقول العلامة ابن القيِّم عن الإعراض عن تعلَّم الإيمان المحمل الذي يُدخل صاحبه في دائرة الإسلام : "والإسلام هو توحيدُ الله وعبادته وحده لا شريك له ، والإيمان بالله وبرسوله ، واتسباعه فيما جاء به . فما لم يأت العبدُ بهذا فليس بمسلم ، وإن لم يكن كافراً مُعانداً ، فهو كافرٌ جاهلٌ "(٤) .

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإعراض عن العمل: "وقد تبيَّن أنَّ الدينَ لا بُدَّ فيه من قول وعملٍ ، وأنَّه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه ، أو بقلبه ولسانه ، و لم يؤدِّ واجباً ظاهراً، ولا صلاة، ولا زكاة، ولا صياماً، ولا غير ذلك من الواجبات "(٥).

<sup>(</sup> ١) انظر : طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزيَّة ص ٤١٣-٤١٣ . وتيسير ذي الجلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد القحطاني ص ١٠٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزيَّة ٢/١١ . والمحموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ١٧/٣ .

<sup>(</sup> ٣) انظر : شرح نواقض الإسلام لحسن عواجي ص ١٠٥ . وتيسير ذي الجلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد القحطاني ص ١٠٢-١٠٣ .

<sup>( \$ )</sup> طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزيَّة ص ١١١ .

<sup>(</sup> ٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦٢١/٧ .

#### من الأدلُّة على هذا الناقض:

١ - قـــول الله ﷺ : ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَا بِاللّهِ وَبِالرّسُولُ وَأَطَعْنَا ثُمَدَيَّتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَمَا أُولِنُكَ بِاللّهِ وَبَرْسُولِهِ لِيَحْكُم بَنِكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمُ مُعْرِضُونَ ﴾ [النور:٤٧-٤١] ؟ "فنفى الْمُؤْمِنِينَ \* وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَمَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَنِهُمُ مُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمُ مُعْرِضُونَ ﴾ [النور:٤٧-٤١] ؟ "فنفى الإيمان عمَّن تولَّى عن العمل ، وإن كان قد أتى بالقول "(١) .

٢ - قول الله ﷺ : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَالرّسُولَ فَإِنْ اللّهُ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٦] ؛
 فدلٌ على أنَّ من تولَّى عن طاعة الله ﷺ ، وطاعة رسوله ﷺ ، فهو كافر (٢) .

٣- قــول الله ﷺ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ مَأْيِتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً ﴾ [النساء: ١٦]؛ "فبيّن سبحانه أنّ من تولّى عن طاعة الرسول ﷺ، وأعرض عن حكمه ، فهو من المنافقين ، وليس بمؤمن "(٣) .

٤ - قول الله ﷺ : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَمَعْشُرُهُ يَوْمَ الْشِيَامَةَ أَعْمَى \* قَالَ مَرَبَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

#### خاتمة النواقض :

خَتَمَ شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهَّاب رحمه الله مبحث النواقض بقوله: "ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل، والجادّ، والجائف، إلاَّ المُكْرَه. وكلُّها من أعظم ما يكون خطراً، ومن أكثر ما يكون وقوعاً، فينبغي للمسلم أن يحذرها، ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه، وأليم عقابه، وصلَّى الله على محمَّد".

وكلامه -رحمه الله- بعدم التفريق بين الهازل والجادّ في محلّه ، ويُمكنك إدراكه إذا تأمَّلت في سبب نزول الآية ﴿ لاَ تَعْتَذَهُوا قَدْ كَنَرْ تُدْبَعُدُ لِيَالْكُ مُ اللهِ عَلَى وجه المزاح واللعب . نسأل الله أن يعصمنا بالتقوى إنَّه سميع بحيب .

<sup>(</sup> ١) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤٢/٧ .

<sup>(</sup> ۲) انظر تفسير ابن كثير ۲ ٣٣٨/١ .

<sup>(</sup> ٣) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص ٣٣ .

## الميحتاك

العبادة ، وأنواعها ، وأركانها

ويشتمل على أمربعة مطالب:

المطلب الأول: معنى العبادة لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: مفهوم العبوديَّة الشامل في ضوء النصوص الشرعيَّة.

المطلب الثالث : أنواع العبادة .

المطلب الرابع: أركان العبادة.

### المطلب الأول معنى العبادة في اللغة والاصطلاح

العبادة لغة :

العبادة في اللغة : الذُّلُّ والخُضُوعُ . يُقال : عَبَّدَهُ : ذَلَّلَهُ . وعَبَّدَ الطريقَ ، وعَبَّدَ البعير . ويُقال : عَبَدَ الله عبادةً ، وعُبُوديَّةً : انقاد له ، وخَضَعَ ، وذَلَّ<sup>(١)</sup> .

يقول الشاعر طرفة بن العبد في معلَّقته المشهورة ، يصف ناقته :

تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور مُعبَّد (٢)

ومور معبَّد : أي ترابٍ مُمهَّدٍ مُذَلَّلٍ (٣) .

العبادة اصطلاحاً:

والعبادة في الاصطلاح : اسمٌ حامعٌ لكلٌ ما يُحبُّه الله ويرضاه ، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة (٤٠) .

وهي تتضمَّن غاية الذُّلَ لله تعالى ، بغاية الحُبَّة له ﷺ ؛ فمن خَضَعَ لإنسان مع بُغضه له لا يكون عابداً له، ولو أحبُّ شيئاً ولم يخضع له لم يكن له عابداً؛ كما قد يُحب ولدَه وصديقَه (٥٠). فالعبادة إذاً - تتضمَّن غاية الحبّ، مع غاية الذلّ ، كذا عرَّفها العلامة ابن القيِّم بقوله: وعبادة الرحمن غاية حُبِّه مع ذُلٌ عابده ، هما قُطبان (٢٠)

فهي في مفهُومها العام تعني: "التذلُّل لله محبَّة وتعظيماً ، بفعـــل أوامره ، واحتنــــاب نواهيه ، على الوجه الذي جاءت به شرائعه"(٧) .

والله على أحب إلى عبده المؤمن من كلُّ شيء ، وأعظم عنده من كلُّ شيء .

<sup>(</sup> ١ ) انظر : أساس البلاغة للزمخشري ص ٤٠٦ . والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلَّفين ص ٥٧٩ .

<sup>(</sup> ٢) انظر شرح المعلّقات العشر للزوزني ص ٩٧ .

<sup>(</sup> ٣) انظر أساس البلاغة للزمخشري ص ٦٠٧.

<sup>(</sup> كم) انظر العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٣ .

<sup>(</sup> ٥) انظر المصدر نفسه ص ٣٣-٣٤.

<sup>(</sup> ٦) انظر النونية لابن القيم -بشرح الهرَّاس- ١/٩٥٠.

<sup>(</sup> V ) المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين ٢٥/٢ .

#### المطلب الثانيي

#### مفهوم العبوديَّة الشامل في ضوء النصوص الشرعيَّة

سبق أن ذكرنا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة ، بأنَّها : "اسمٌ جامعٌ لكلٌ ما يُحبُّه الله ويرضاه ، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة" .

فالعبادة على هذا لا تقتصر على أركان الإسلام فحسب؛ من صلاة، وصيام، وزكاة ، وحج . بل إنَّ الإسلام أسبَغَ على أعمال الإنسان كلِّها صفة العبادة ، إذا تحقَّق فيها شرطًا قبول العمل ، وهما(١):

أُولاً: الإخلاص ؛ بأن يكون العمل خالصاً لوجه الله الكريم ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلَّا لَيْعُبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاءَ ﴾ [البينة: من الآية ه]. فينوي العبدُ أن يكون عمله ، وقوله ، وأعطاؤه ، ومنعه ، وحبّه ، وبُغضه الله وحده ، لا شريك له ؛ إذ الأعمال لا تقوم إلا بالنيّات ، كما قال على : "إنّما الأعمالُ بالنيّات" (٢) ؛ فالنيّة تتحكّم في العمل ، وتقلبه إلى عبادة .

ثانياً: المتابعة ؛ بأن يكون العمل على منهاج رسول الله الله القويم ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُ مُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا فَهَاكُ مُ عَنْهُ فَاللَّهُوا ﴾ [الحشر: من الآية ٧] . فالأعمال لا اعتبار لها إلا إذا كانت على الوجه الذي رسمه الشرع . روت أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله على قال : "مَنْ أحدثَ في أمرنا هذا ما ليس منه ، فهو ردِّ "(٣) .

وكـــلّ عملِ بلا متابعة ، فإنّه لا يزيد عاملَه إلا بُعْداً من الله ؛ فإنّ الله ﷺ إنّما يُعبد بأمره ، لا بالأهواء ، ولا الآراء .

والمسلك الحسنُ ليس في إخلاص العمل لله عَلَى فحسب ، ولا في متابعة الرسول على فقط ، بل في محموعهما معاً ، فإنَّ الله عَلَى ذكر العمل الصالح ، فقال : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لَقَاءَ مَرِّهِ فَلَيْ عُمَلًا عَمَلًا صَالِحاً وَلا يُشْرِكُ مِبَادَة مَرِّهِ أَحَداً ﴾ [الكهف: من الآية ١١٠] ، والعمل الصالح هو الخالص الصواب ، فإذا جمع العملُ هذين الشرطين ، كان عبادة .

<sup>(</sup> ١ ) انظرهما في كتاب : تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص ٨٨-٨٨ .

<sup>(</sup> Y ) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ. وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: "إنّما الأعمال بالنيّة".

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) صحيح البخاري ، كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على حور ، فالصلح مردود . وصحيح مسلم ، كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ، وردّ محدثات الأمور .

والعبادة تتعدّد وتتنوّع لتشمل حياة الإنسان المسلم كلُّها. وفي هذه الأمثلة بيانٌ لذلك: ١- الله ﷺ لم يقصــر وصــف الصلاح على العبادات المخصوصة ، بل جعله شاملاً لأعمال أحرى. يقول عَلَا: ﴿ ذَلِكَ مَأْنُهُ مُلا نُصِيبُهُ مُ ظَمَا وَلا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةٌ في سَبيل اللَّه وَلا يَطَأُونَ مَوْطِنا أَنْفِظُ الْكُفَّا مَرُولا يَنَالُونَ مَنْ عَدُو يُفِلاً إِنَّا كَتَبَ لَهُ مُ يَعَلُّ صَالَحٌ إِنَّ اللَّهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلا يَنفتُونَ مَنْقَةً صَغِيرًا وَلا كَبِيرًا وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلا كُتب لَهُ مُ لَيَجْزَ بَهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٢١-١٢]. ٢- عن أبي ذرِّ الغفاريِّ فَهُ أَنَّ ناساً قَالُوا: يا رسول الله ! ذَهَبَ أهلُ الدُّثُور بالأُجور، يُصَلُّونَ كما نُصلِّي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدَّقون بفضول أموالهم . قال ﷺ: "أوليس قد حَعَلَ الله لكم ما تصَدَّقون به : إنَّ بكلِّ تسبيحة صدقةً ، وكلِّ تكبيرة صدقةً ، وكلِّ تحميدة صدقةً، وكلُّ تمليلة صدقةً ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونحي عن المنكر صدَّقة . وفي بُضْع أحدكم صدقةً". قالوا: يًا رسول الله ! أيأتي أحدُنا شهوته ، ويكون له فيها أحر ؟ قال ١٤٠٠ أحدكم "أرأيتم لو وضعها في حرام ، أكان عليه فيها وزرٌ ، فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أحسرٌ "(١) . فأخسبر ﷺ أنَّ بساب العبادة واسع ، يدخل فيه التسبيح ، والتحميد ، والتكبير ، والتهليل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . حتَّى إتيان الرجل امرأته حعل فيه رسول الله ﷺ صدقة؛ لأنَّ في الكفَّ عن المعصية ابتغاء مرضاة الله ﷺ أحر وعبادة ، إذ بإتيان الرجل امرأتُه يعف نفسه عن الحرام، ويعف أهله أيضاً. فإن انضم إلى ذلك نيَّة إنجاب الذريّة الطيّبة ، وتربيتهم التربية الحسنة ، وحسن رعايتهم ، ازدادت دائرة العبادة بازدياد دائرة النيَّة الصالحة .

٣- عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي على فيما يروي عن ربه على قال: قال: "إنَّ الله كتب الحسنات والسيَّقات ، ثم بيَّن ذلك ، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ، فإن هُو هم بما فعملها ، كتبها الله له عنده عشر حسنة كاملة ، فإن هُو هم بما فعملها أضعاف كثيرة . ومن هم بسيَّتة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ، فإن هُو هم بما فعملها كتبها الله له سيئة واحدة "(٢)" . فبين على أنَّ النيَّة الطيَّبة وحدها ، ولو لم يُصاحبها عمل ، يؤجر الإنسان عليها . فالنيَّة دائماً لها أجرها .

وهكذا تتَّسع دائرة العبادة بقدر امتداد النيَّة المقرونة بالعمل، حتَّى تشمل حياة المسلم كلَّها، في يقظته ومنامه، وفي صمته وكلامه، وفي سعيه لمعاشه ومعاده، ما دام العمل موافقاً لشرع الله ﷺ، وما دامت نيَّته ابتغاء وجه الله ﷺ .

<sup>(</sup> ١ ) صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب بيان أنَّ اسم الصدقة يقع على كلَّ نوع من المعروف .

 <sup>(</sup> ۲ ) صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب من هم بحسنة أو بسيئة . وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ،
 باب إذا هم العبد بحسنة كتبت .

#### المطلب الثالث أنواع العبادة

ذكرنا في المطلب السابق أنَّ دائرة العبادة تتَّسع بقدر امتداد النيَّة لتشمل حياة الإنسان كلَّها ، ما دام العمل موافقاً لشرع الله ﷺ ، وما دامت نيّة العامل : ابتغاء وجه الله ﷺ . فأعمال الإنسان كلُّها عبادة إذا جمعت شرطَى قبول العمل .

وهذه الأعمال التي حَمَلَتْ اسم "العبادة" يُمكن تصنيفها ضمن أنواع متعدِّدة :

أولاً: عــبادات اعتقاديَّة: وهي اعتقاد ما أخبر الله ﷺ به عن نفسه ، وأخبر رسوله ﷺ عن ربِّه ؛ من أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وملائكته، وكتبه، ورسله، ولقائه، وما أشبه ذلك(١).

ودليل هذا النوع ، قول الله عَلَى : ﴿ لَيسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُ مُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبرَّمَنُ آمَنَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْإَحْرِ وَالْمَلانَكَةَ وَالْكَتَابِ وَالْبَيْنَ ﴾ [البغرة:١٧٧] .

ثانياً : عبادات قلبيّة : وهَى أعمال القلوب؟ كمحبَّة الله ، والتوكُل عليه، والإنابة إليه، والخوف منه ، ورجائه، وإخلاص الوجه له، والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره ، والرضا به وله وعنه ، والموالاة فيه ، والمعاداة فيه ، والإخبات إليه ، والطمأنينة به ، ونحو ذلك من أعمال القلوب التي لا يجوز أن يُقصد كما إلا الله ﷺ "

ومن أدلَّة هذا النوع: قول الله عَلَّى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُ مُنُومِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣] ، وقوله عَلَّى : ﴿ وَأَنْيَبُوا إِلَى مِرَّبِكُ مُ وَأَسْلُمُوا لَهُ ﴾ [الزمر: ٤٥] ، وقوله عَلَّى : ﴿ وَأَنْيَبُوا إِلَى مِرَّبِكُ مُ وَأَسْلُمُوا لَهُ ﴾ [الزمر: ٤٠] . وصَامِرُوا وَمَرَا بِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُ مُ تُقْلُحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠] .

ثَالْثاً : عَبَادات قُولَــــيَّـــة : ومن أَجَلُها : النطق بكلمة الإخلاص "لا إله إلا الله" ، والدعاء إلى الله ، والذب عنه ، والقيام بذكره على ، وتبليغ دينه ، وقراءة القرآن ، ونحو ذلك (٣ . ولله ، والذب عنه ، والقيام بذكره على الله على الله عنه ، وقراءة القرآن ، ونحو ذلك (٣ . ومن أدلة هذا النوع: قول الله على الله عنه المناه عنه الله الله الله عنه الله

<sup>( 1)</sup> انظر تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه.

<sup>(</sup> ٣) انظر المصدر نفسه.

رابعاً : عبادات بدنيَّة : وتشمل أعمال الجوارح ؛ من صلاة ، وجهاد ، وحجّ ، ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ، ومساعدة العاجز ، والإحسان إلى الخلق ، ونحو ذلك (١) .

ومن أدلَّة هذا النوع: قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا امْ كَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا مَرَّكُمُ وَافْعَلُوا اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

خامساً : عبادات ماليَّة : وتشمل إخراج الزكاة من المال ، امتثالاً لأمر الله ، والوفاء بالنذر ، والجهاد بالمال في سبيل الله ﷺ .

ومن أدلَّة هذا النوع: قول الله عَلَىٰ : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةُ وَآتُوا الزَّكَ اَقُومَا تُقَدِّمُوا أَنْفُسكُ مُن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عَنْدَ الله إِنَّ اللهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ١١] ، وقوله عَلَىٰ : ﴿ الْفرُواحَفَافاً وَثِمَّالاً وَجَاهِدُوا فَيَلَّ وَمُولِه عَلَىٰ اللهِ إِنَّ اللهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلُ اللهِ ذَلِكُ مُ خَيْرٌ لكَ مُ إِنْ كُنْتُ مُ تَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٤١]، وقول الله عَلَىٰ الله ذَلِكُ مُ خَيْرٌ لكَ مُ اللهُ اللهِ ذَلِكُ مُ خَيْرٌ لكَ مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

إذاً: العبادة تشمل جميع محالات الحياة ، بل تشمل الحياة بأسرها ؛ فالحياة ، والحيا ، والحيا ، والحيا ، والحيا ، والممات لله ربّ العالمين لا شـــريك له ، كما قال سبحانه : ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاتِي وَسُكِي وَمَحْيَايَ وَسُكِي وَمَحْيَايَ وَسُكِي وَمَحْيَايَ وَسُكِي وَمَحْيَايَ وَسُكِي اللّهِ مَرَبِّ الْعَالَمِينَ \* لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ النُسْلِمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢ - ١٦٣] .

<sup>(</sup>١) انظر المصدر نفسه ص ١١٨.

# المطلب الرابع أركان العبادة وأصولها

تقوم العبادة على أركان ، باحتماعها يحصل كمال العبوديَّة لله ﷺ (١) .

وهـذه الأركان هي : المحبَّة ، والرجاء ، والحوف ، التي يجب اجتماعها ، ولا يجوز إهمال واحد منها، كما قال علماؤنا رحمهم الله : "مَنْ عَبَدَ الله بالحبِّ وحدَه فهو زِنْديق ، ومَن عبده بالخوف وحده فهو حروري ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحِّد "(۲) .

ويُمكن بيان هذه الأركان في الوقفات التالية :

## الوقفة الأولى : مع الركن الأوَّل : محبَّة الله عَلَّى :

الحــــبَّة أصـــل دين الإسلام ، وهي نعمة لا يُدركها إلا من تفيَّأ ظلالها ، ولذَّة لا يعرف حلاوتها إلا من تذوِّقها .

١- المراد بها : يُراد هَا محبَّة المعبود علله ، المتضمَّنة تقليم مراده على كلُّ شيء .

٧- مقاماتها : مقاماتها : مقامات العبادة ثلاثة التكميل ، والتفريع ، ودفع الضد .
وقد جمعها قول رسول الله ﷺ : "ثلاث من كُنَّ فيه وَجَدَ هنَّ حلاوة الإيمان : أن
يكون الله ورسوله أحبًّ إليه ممَّا سواهما ، وأن يُحبُّ المرء لا يُحبُّه إلا لله ، وأن يكره
أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النَّار "(٣) .

فَ "مَا يَجِدُهُ المؤمنُ الواحدُ من حلاوة الإيمان تَتْبَعُ كمال محبَّة العبد لله ، وذلك بثلاثة أمور : تكميل هذه المحبَّة ، وتفريعها ، ودفع ضدِّها .

فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مِمَّا سواهما؛ فإنَّ محبَّة الله ورسوله لا يُكتفى فيها بأصل الحبّ ، بل لا بُدّ أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه ممَّا سواهما"(٤).

<sup>(</sup> ١) انظر معارج الصعود إلى تفسير سورة هود للشنقيطي ص ١٣٦٠ .

<sup>(</sup> ٢) انظر : العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٦١-١٦٢ . وتوحيد الألوهيَّة نحمد الحمد ص ٣٧ .

<sup>(</sup> ٣) تقدُّم تخريجه في ص ٧٥ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup> ٤) العبودية لابن تيمية ص ١٥٩-١٦٠ . وانظر الدين الخالص لصديق حسن حان ٣٦٩/٢ .

وقد دلٌ على هذا المقام قوله ﷺ: "لا يُؤمِنُ أحدُكم حتَّى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والنَّاسِ أجمعين"(١).

"وتفريعُها : أن يُحبّ المرء لا يُحبّه إلا لله .

ودفعُ ضدِّها: أن يكره ضدَّ الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النَّار "(٢) ؛ لأنَّ من محبَّة الله بُغْض ما يُبغضه ، وأعظم ذلك الكفرُ .

٣- علامتاها : للمحبَّة علامتان ، هما : اتِّباع الرسول ﷺ ، والجهاد في سبيل الله ﷺ .

اتّباع الرسول ﷺ: "فَمَنْ كَانَ مُحبًّا لله، لزمَ أَن يَتَّبع الرسولَ ﷺ، فيُصدّقه فيما أخبر، ويُطيعه فيما أخبر، ويُطيعه فيما أمر، ويتأسَّى به فيما فعل"(٢). وقد أمر الله ﷺ رسولَه ﷺ أن يقول لأمَّته: ﴿ فُلُولِهِ عَنْ اللّهَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الجهاد في سبيل الله على: فمن كان عبًا لله ، لزمه أن يُجاهد في سبيله ؟ "لأنّ الجهاد حقيق سبيله ؟ "لأنّ الجهاد حقيق سبيل الله على خصول ما يُحبّه الله من الإيمان والعمل الصالح ، ومن دَفْع ما يُعبّه الله من الكفر والفسوق والعصيان "(٤) . وقد قال تعالى : ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُ مُ وَأَنْ اللهُ اللهُ مِن الكفر والفسوق والعصيان "(٤) . وقد قال تعالى : ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُ مُ وَأَنْ وَالْمُ مِن اللّهُ وَمَ اللهُ وَمَالُهُ اللهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمِاللهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ اللّهُ وَمِالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمِلْهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ وَمِلْهُ اللّهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمِلْهُ اللّهُ وَمِلْهُ اللللهُ وَمِلْهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمِلْهُ اللّهُ وَمَالُهُ

وحقيقــة محبَّة الله عَلَىٰ لا تتمّ إلا بموالاته عَلَىٰ ؛ أي بموافقته فيما يُحبّ ويكره ؛ فيحبّ العبد ما يُحبّه الله ، ويُبغض ما يُبغضه الله عَلَىٰ .

<sup>(</sup> ١ ) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان، باب حبّ الرسول ﷺ من الإيمان . وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان، باب وحوب عبَّة رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup> ٢) العبوديَّة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٦٠ . وانظر الدين الخالص لصديق حسن خان ٣٦٩/٢ .

<sup>(</sup> ٣) المصدر نفسه ص ١٠٢٦ - ١٢٧ .

<sup>(</sup> ٤) العبوديَّة لابن تيمية ص ١٢٧ . وانظر الدين الخالص لصديق حسن خان ٣٦١/٢ .

<sup>(</sup> ٥) العبوديَّة لابن تيمية ص ١٢٧ .

الوقفة الثانية : مع الرُّكن الثاني : السرَّجَـساء :

١- ارتباط الرجاء بالمحبّة : على حسب الحبّة وقوّقا يكون الرجاء ؛ فكلّ مُحبّ راج بالضرورة ؛ لأن محبّته لله ﷺ تحمله على أن يرجو ما عنده ﷺ (١)

١- المواد بالرجاء: أن يرحو العبد ما عند مولاه على من الأجر، والثواب، والرحمة، والمغفرة ؛ فالعابد والمطبع يرجو الأجر والثواب والقبول، والتائب يرجو الرحمة ومغفرة الذنوب. وهــــذا الرجاء ينبغي أن يكون بلا يأس من روح الله ، ولا قنوط من رحمته على ؛ لأنَّ الله تعالى ذمَّ الأمرين ، فقال : ﴿ إِنَّهُ لا يُنَّاسُ مَنْ رَوِّحِ الله إِلَّا الْقُوْرُ الْكَافِرَ ﴾ [(يوسف: ١٨) ، وقال : ﴿ وَمَنْ مُشْطُمُ مَنْ مَرَحْمة مَرِّه إِلَّا الضَّالُونَ ﴾ [الحجر: ٥٦] .

٤- من أسباب حصول الرجاء : يحصل الرجاء بأمور ، منها(٣) :

أ- شهودُ كرم الله تعالى ، وإنعامه ، وإحسانه إلى عباده .

ب- صِدقُ الرغبة فيما عند الله ﷺ من الثواب والنعيم .

ج- التسلُّح بصالح العمل ، والمسابقة في الخيرات .

ه- من الأدلَّة على الرجاء:

تَقَدَّم آنفاً دليلان، هما: قوله عَلَى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لَقَاءَ مَرِيهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةَ مَرْبِهِ أَحَداً ﴾ [الكهف: ١١٠] ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُولِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّا أَجَلَ اللَّهِ الْآتِ وَهُو السّبِعُ الْعَلِيمُ ﴾ [العنكبوت: ٥] .

<sup>( 1 )</sup> انظر مدارج السالكين لابن القيم ٢/٤٤ .

۲) انظر المصدر نفسه ۲/۵۰-۵۰.

<sup>(ُ</sup> ٣) انظرَ المدخلُ لدراسة العقيدة الإسلاميَّة للدكتور إبراهيم البريكان ص ١٤٠.

وثمَّة أدلَّة أخرى ، منها :

أحقول الله عَلَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَيْكَ يَرْجُونَ مَرَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَنُوسٌ مَرَحيمُ ﴾ [البقرة:٢١٨] .

ب- قول رسولُ الله ﷺ : ( يقول الله ﷺ : "أنا عندَ ظنِّ عبدي بي" )(١) .

ج- قول رسول الله ﷺ : "لا يموتنَّ أحدُكم إلا وهو يُحْسنُ الظنَّ بربِّه" (٢) .

فالله ﷺ عند ظنِّ عبده . وعلى العبد أن يُحسن الظنَّ بربِّه كي لا يُصيبه القنوط من رحمة الله ، ولا اليأس من روحه ﷺ ؛ فيبقى مُتَطَلِّعاً لِما عند الله من الثواب العظيم ، راغباً في نيل ما ادّخره لعباده المؤمنين من النعيم المقيم .

### الوقفة الشالشة : مع الركن الثالث : الخوف من الله ﷺ :

١- ارتباط الخوف بالرجاء: الخوف مستلزمٌ للرجاء ، والرجاء مستلزمٌ للخوف ؛ فكلّ راج خائف ، وكلّ خائف يرجو خائف ، وكلّ خائف راج خائف من فوات مرجوه ، وكلّ خائف يرجو عفو ربّه ومغفرته ، والخوف بلا رجاء يُعتبر يأساً من روح الله وقنوطاً من رحمته (٣).

٧- المراد بالخوف : أن يخاف العبد مولاه ﷺ أن يُصيبه بعقاب عاجل ، أو آجل ؛ فيُصيبه في الدنيا بما يشاء -سبحانه- من مصيبة ، أو مرض ، أو قتل ، أو نحو ذلك بقدرته ومشيئته . وهذا الحنوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا ؛ لأنَّ هذا من لوازم الإلهيَّة، فمن اتخذ مع الله ندًّا يخافه هذا الحنوف، فهو مشرك (٤) ؛ لأنَّ الحنوف عبوديَّة القلب ، فلا يصلح إلا لله . ويتبع هذا الحنوف : الحنوف ممَّا توعَّد الله به العصاة في الآخرة، من النكال والعذاب . يقول تعالى : ﴿ ذَلكَ لَلنُ خَافَ مَنَا أَي وَحَافَ وَعِيد ﴾ [ابراهيم: من الآبة ٤٤] .

وهذا الخوف من أُعلَى مراتب الإيمان، وإنَّمَا يكون محموداً إذا لم يُوقِع في القنوط من رحمة الله ، أو اليأس من روحه الله ، أو اليأس من روحه الله عن الله ، أو اليأس من روحه الله عن الله ، أو اليأس من روحه الله عن الله ، أو اليأس من روحه الله عنها (٥) .

<sup>( 1)</sup> صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿ أَنزِلُهُ بَعْلُمُهُ وَالْمُلَائِكَةُ يَشْهُدُونَ ﴾ . وصحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب الحثّ على ذكر الله تعالى .

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح مسلم ، كتاب الجنَّة وصفة نعيمها وأهلها ، باب الأمر بحسن الظنَّ بالله تعالى عند الموت .

<sup>(</sup> ٣) انظر مدارج السالكين لابن القيم ٥٣/٢ .

<sup>(</sup> ٤) انظر تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله ص ٤٨٤ .

<sup>(</sup> ٥) انظر المرجع نفسه ص ٤٨٦ .

والمطلوب في هذا الخوف: ما يحجز العبدَ عن المعاصي ، ويُبعده عن مخالفة أوامر الله . يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله -: "وسمعتُ شيخَ الإسلام ابن تيمية -قدَّس الله روحه- يقول: الحوفُ المحمودُ: ما حَجَزَكَ عن محارِم الله "(۱) .

٤- حكم الخوف من الله ﷺ: الخوف من الله ﷺ من أجل منازل الطريق، وأنفعها للقلب،
 وهو فرض على كل أحد<sup>(١)</sup>.

ه- من الأدلَّة على هذا الركن:

<sup>( 1)</sup> مدارج السالكين لابن القيم ١/١٥٥.

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب صحّة صوم من طلع عليه الفجر وهو حُنُب .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب قول النبي ﷺ : "أنا أعلمكم بالله" .

<sup>(</sup> ٤) صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام ، باب ما يُكره من التعمُّق والتنازع والغلوُّ في الدين والبدع .

<sup>(</sup> ٥) لاحظ : أنَّ الحَشية أخصَّ من الحَوف ؛ فإنَّ خشية العلماء لله ، هي خوف مقرون بمعرفة . وانظر مدارج السالكين لابن القيم ١٩/١ .

<sup>(</sup> ٦) انظر مدارج السالكين لابن القيم ١ /٥٤٨ .

ب- آيات يمدح الله بها عباده ويُثني عليهم بسبب عملهم بهذا الركن . يقول الله على عباده المؤمنين : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُ مُ مِنْ خَشْيَة مَرَّهِ مُ مُشْفَقُونَ ﴾ [المومنون: ٧٠] ، ومدح أنبياءه إلى أن قال: ﴿ أُولَئُك يُسَامِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُ مُ لَمَا سَابِقُونَ ﴾ [المومنون: ١٦] . ومدح أنبياءه عليهم السلام بهذه العبادة، فقال: ﴿ إِنَّهُ مُ كَانُوا يُسَامِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا مَ عَبَا وَمَهُمَا وَوَقَدَ مَنْ الْآية وَمَهُمَا وَمَدَح مَلائكته بقوله : ﴿ يَخَافُونَ مَرَاهُ مُ مِنْ النَّحَادُ وَيَعْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥] .

ج- آيات يُخبر فيها ﷺ عن جزاءِ من عَبَدَه بهذا الركن. يقــول الله ﷺ : ﴿ وَلَمَنُ عَلَى اللهِ ﷺ : ﴿ وَلَمَنُ مَا اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

#### عبادة الله على هذه الأركان مجتمعة :

تقدَّم أنَّ أهل السنَّة والجماعة يعبدون الله ﷺ بأركان العبادة الثلاثة مجتمعة ، ولا يلغون أيّ ركن منها السنَّة والجماعة يعبدون الله ﷺ بحيث لا يطغى جانب منها على الآخر (٢) ؛ فكما أنَّ المسلم يعبد ربَّه ﷺ حبًّا له ، وطمعاً في جنته ، ورجاء لثوابه ، فإنَّه كذلك يعبده ﷺ له ، وحذراً من ناره ، وخوفاً من عقابه .

وما أجمل كلمات العلامة ابن القيم رحمه الله، التي يُخبر فيها عن اجتماع هذه الأركان القلبيّة ، ويستحدَّث عن منسزلة كلّ واحد منها ، فيقول : "القلبُ في سيره إلى الله ﷺ بمنسزلة الطائر . فالحبّة رأسه ، والخوف والرجّاء جناحاه . فمتى سَلمَ الرأس والجناحان ، فهو عرضة فالطائسرُ جيّد الطيران . ومتى قُطعَ الرأس مات الطائر . ومتى فُقدَ الجناحان ، فهو عرضة لكلّ صائد وكاسر" ... إلى أن قال : "أكملُ الأحوال : اعتدال الرجاء والخوف ، وغلّبة الحبّ . فالحبّة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنّه وكرمه"(") .

<sup>(</sup> ١) انظر ص ٩٧ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup> ٢) انظر ص ٤١ من هذا الكتاب . وانظر إيثار الحقّ على الخلق لابن المرتضى ص ٣٩١–٣٩٢ .

<sup>(</sup> ٣) انظر مدارج السالكين لابن القيم ١/٥٥٤ . .

# البابُ الثّاني

ما يُضادّ هذا التوحيد أو يُنافي كماله

ويشتمل على تمهيد ، وثلاثة فصول :

الفصل الأول: الشرك، وأنواعه.

الفصل الثاني : الكفر ، وأنواعه .

الفصل الثالث : النفاق ، وأنواعه .

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|

مَّهُ أَيْنَ لَنْ : بعد أَن تحدَّثنا في الباب الأول عن التوحيد ، ناسب أَن نتكلَّم في هذا الباب عن ضده ؛ إذ بضدِّها تتميَّز الأشياء .

والشرك ، والكفر ، والنفاق شرٌ كلُها ، ومعرفتُها سببٌ لتوقيها، كما قال الشاعر : عَرَفْتُ الشرَّ لا للشرِّ لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشرَّ من النَّاس يقع فيه وقبلَه قال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان على : "كان النَّاسُ يسألونَ رسولَ الله على عن الخير ، وكنتُ أسأله عن الشرِّ ؛ مخافة أن يُدركني "(١) .

من أُجل ذا ، كان الحديث في هذا الباب عن أضداد الخير ؛ عن الشرك الذي هو ضدّ الإعان ، التوحيد - ، وعن النفاق الذي هو ضدّ الإعان - ، وعن النفاق الذي هو ضدّ الإعان - ، كي تُحذر وتُتّقى .

فأقول -ومن الله التوفيق- : الإنسانُ خُلِقَ على فطرة التوحيد والإسلام (٢) ، ولو تُرِكَتْ هذه الفطرة بعيدة عن المؤثّرات ، لاستمرّ صاحبُها على لزومها .

وإذا تدخَّــلت المؤثّرات في هذه الفطرة ، فإنّها قد تنحرف عن الخطّ المستقيم ، وعن الهدي الربانيّ ، إذا تضافر لذلك جملة من عوامل الانحراف .

وإذا وُجدَ الانحراف ، فإنَّه سيأخذ صوراً ثلاثة ، هي :

١ - الشرك .

٢- الكفر .

٣- النفاق.

ولنا وقفات مع كلِّ واحد من هذه الانحرافات في الفصول القادمة إن شاء الله ..

<sup>(</sup> ١) صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوّة في الإسلام . وصحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين .

<sup>(</sup> ٢) انظر ص ٤٩-٥١ من هذا الكتاب.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| , |  |  |  |

## الفصف ل لأوّل

الشـــركُ ، وأنـواعـــه

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: معنى الشرك.

المبحث الثاني : أنواع الشرك .

المبحث الثالث : وسائل الشرك المنافية للتوحيد ، أو لكماله .

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • |  |           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |           |
|  | to all the state of the state o |   |  | ********* |

## المهديث الأول معنى الشرك

## معنى الشرك لغة :

الشرك في اللغة: اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحد، بحيث لا ينفرد به أحدهم . تقول: قد اشترك الرجلان، وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر. وتقول: اشتركنا وتشاركنا في كذا . ورغبنا في شرككم ، أي في مشاركتكم . وشَرَكهُ في الأمرِ يُشْرِكهُ ، إذا دخل معه فيه . وأشرَك بالله : جَعَلَ له شريكاً ، فهو مشرك (١) .

#### معنى الشرك في الشرع:

يُعَرَّف الشركُ شرعاً بأنَّه: "صرف حقّ من حقوق الله لغيره"(٢) ، أو "مساواة غير الله بالله فيما هو حقٌ لله"(٣) .

وحقُّ الله : كُلُّ ما لا يقدر عليه إلا الله ، فلا يُطلب إلا منه ﷺ. فإذا طُلِب من غيره ، كان صرفاً لخصائص الله لغيره (<sup>4)</sup> ؛

فمن صرف شيئاً من أسماء الله وصفاته التي تُثبَتُ لله على ما يليق به- لغير الله ، أو صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله ، أو اعتقد أنَّ هناك ربَّا ومدبِّراً غير الله ، أو صَرَف شيئاً من خصائص الربوبيَّة لغير الله ﷺ فقد جعل ذاك الذي صَرَفَ له شريكاً لله ﷺ (٥) .

<sup>( 1)</sup> انظر : أساس البلاغة للزمخشري ص ٣٢٨ . وتحذيب اللغة للأزهري ١٦/١٠ . والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ١٢٨٠. ولسان العرب لابن منظور ٤٤٨/١٠. وتاج العروس للزبيدي ١٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان للشنقيطي ٢١٤/٣.

<sup>(</sup> ٣) شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص ١٣.

<sup>(</sup> ٤) انظر أضواء البيان للشنقيطي ٦١٤/٣ .

<sup>(</sup> ٥) انظر الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم ص ٢٨ .

## المبحث الثانيي أنواع الشرك

مَّهُ يُتِنَّلُ : الشرك قد يكون أكبر ، وقد يكون أصغر ، وهو "ينقسم ثلاثة أقسام ، بالنسبة إلى أنواع التوحيد ، وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاً ، وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه ، ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه "(١).

يقول الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي: "الشرك نوعان: أكبر وأصغر. فمن خلص منهما، وجبت له النَّار، .... فالشرك الأكبر: كالسجود، والنذر لغير الله، والأصغر: كالرياء، والحلف بغير الله إذا لم يقصد تعظيم المخلوق كتعظيم الله"(٢).

فالشرك إذاً- نوعان : أكبر ، وأصغر .

ولكي يكون المسلم على حذر من الوقوع في أيِّ منهما ، وحتَّى لا يحكم بالشرك على من لم يقع فيه ، فلا بُدَّ له من معرفة الفرق بين النوعين ، ومن هذه الفروق (٣) :

١ – الأكبر كفرٌ، والأصغر أكبرُ الكبائر بعد الشرك الكبر .

٢- الأكبر يُخرِج صاحبه من اللَّه، والأصغر لا يُخرجه، وهو يتنافي مع كمال التوحيد.

٣- الأكبر محبطٌ للأعمال كلِّها ، والأصغر يُحبط ما خالط أصله ، أو غلب على العمل .

٤ - الأكبر موجبٌ للخلود في النَّار ؛ فصاحبه إن مات عليه، فهو خالدٌ مخلَّدٌ في النَّار أبداً ،
 والأصغر لا يُوجب ذلك ؛ فإن دخلها فهو كسائر مرتكبي الكبائر .

٥ - الأكبر يحلُّ النفوس والأموال ، والأصغر لا يحلُّ ذلك .

٦- الأكبر لا يُغفر لصاحبه إن مات عليه، والأصغر يُدخل صاحبه تحت الموازنة؛ فإن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنّة، وإلا دخل النّار، ومآله الخروج منها.
 وبيان نَوْعَى الشرك يُمكن في المطلبين التاليّن :

<sup>(</sup> ١ ) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٣٠ .

<sup>(</sup> ٢) تطهير الحنان والأركان عن درن الشرك والكفران لأحمد آل بو طامي ص ٣٨–٣٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الفروق في الكتب التالية: شرح نواقض التوحيد لحسن عواجي ص ٢٦. والأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم ص ٣٠٠. والمجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ٣٢/٣-٣٣. والإخلاص والشرك الأصغر لعبدالعزيز العبداللطيف ص ٣٤-٣٦. وبعض أنواع الشرك الأصغر للدكتور عواد المعتق ص ١٤-١٥. والدين الخالص لصديق حسن خان ٣٣٨/١.

### المطلب الأول الشرك الأكبر

أولاً: تعريف الشوك الأكبر: يُعرَّف الشرك الأكبر بأنَّه: إثبات شريك لله ﷺ في خصائصه ؛ فيجعل الإنسان ندًّا لله في ربوبيّته ، أو في أُلوهيّته ، أو في أسمائه وصفاته(١).

ثانياً: حكم الشرك الأكبر، مع الدليل:

3 - صاحب الشرك الأكبر في الآخرة حالد عنلد في النَّار . يقول الله عَلَا : ﴿ إِنَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَا : ﴿ إِنَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup> ١) انظر : معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ٤٨٣/٢ . وفتاوى اللجنة الدائمة ١٦/١٥-١٥١ .

 <sup>(</sup> ۲) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة . وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ،
 باب الأمر بقتال النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . واللفظ للبخاري .

ثالثاً : أقسام الشوك الأكبر : ينقسم الشرك الأكبر إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد :

١- شرك في الربوبيَّة .

٢- شركٌ في الأسماء والصفات.

٣- شركٌ في الألوهيَّة .

وبيان هذه الأقسام يُمكن في المسائل التالية :

### المسألة الأولى

من أقسام الشرك الأكبر: الشرك في الربوبيّة

الشرك في الربوبيَّة أحد أقسام الشرك الأكبر ، وهو شرك يتعلُّق بذات الله كلل .

أولاً: تعريف : هـو صرف حصائص الربوبيَّة كلُّها ، أو بعضُها لغير الله عَلَىٰ ، أو تعطيله عَلَىٰ عنها بالكليَّة .

وخصائص الربوبيَّة هي: التفرُّد بالخَلْق، والرَّزق، والإحياء، والإماتة، والإعطاء، والمنع، والضرّ، والنفع، وغير ذلك.

ثانياً : نوعاه : الشرك في الربوبيَّة نوعان ؛ شرك تعطيل ، وشرك تمثيل .

١ - شرك التعطيل:

تعسريفه: هو تعطيل المصنوع عن صانعه ، وتعطيل الصانع عن أفعاله . ويكون ذلك بتعطيل خصائص الربوبيَّة، وإنكار أن يكون الله ربّ العالمين (١) . ومن الأمثلة عليه (٢): شرك فرعون الذي عطَّل الربوبيَّة ظاهراً؛ ﴿ قَالَ فَرْعَوْنُ وَمَا مَرَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٣] ، وقال لهامان : ﴿ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرُحاً لَعَلِي اللهُ وَمَا مَرَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٣٧] ، وقال لهامان : ﴿ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرُحاً لَعَلِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ وحدة الوجود؛ "كابن عربي، وابن سبعين، وغيرهم"، الذين يقولون : إنَّ الخالق عين المخلوق ؛ فعطَّلُوا الله اللهُ عن أن يكون ربّ العالمين ، و لم يُفرِّقوا بين ربّ ، وعبد .

<sup>(</sup> ١ ) انظر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص ٢٣١ .

<sup>(</sup> Y) انظر تحريد التوحيد المفيد للمقريزي ص ٦٩ .

<sup>(</sup> ٣) انظر الدين الخالص لصديق حسن خان ١/٥/١ .

٢- شرك التمثيل:

تعـــريفه: هو التسوية بين الله وخلقه في شيء من خصائص الربوبيَّة ، أو نسبتها إلى غيره ﷺ (1) .

ومسن الأمثلة عليه (٢): شرك النّصارى الذين اتخذوا معه أرباباً ، فجعلوه ثالث ثلاثة ؛ وشرك الجوس القائلين بأنَّ للعالم ربَّين أحدهما خالق للخير ، والآخر خالق للشرّ؛ وشرك الصابئة الذين زعموا أنَّ الكواكب هي المدبّرة لأمسر العالم ؛ وشرك القدرية "بحوس هذه الأمَّة" القائلين بأنَّ كلَّ إنسان يخسلق فعل نفسه ؛ وشرك عبَّاد القبور الذين يزعمون أنَّ أرواح الأولياء تتصسرًف بعد الموت ، فتقضي الحاجات ، وتُفرِّج الكُرُبات ، وتنصر من دعاها، وتحفظ من لاذ بحماها . ومثلهم مزاعم غلاة الصوفيَّة في الأولياء : أنهم ينفعون ، ويضرُّون ، ويتصرَّفون في الأكوان . . إلح .

#### المسألة الثانية

من أقسام الشرك الأكبر: الشرك في الأسماء والصفات

أولاً : تعريف : هو التسوية بين الله والخلق في شيء من الأسماء والصفات؛ بأن يجعل لله ﷺ نـــدًّا في أسمائه وصفاته ؛ فيُسمِّيه بأسماء الله ، أو يَصفُه بصفاته (٣) .

ثانياً : نوعاه : الشرك في الأسماء والصفات نوعان ؛ شرك تشبيه ، وشرك اشتقاق .

١ - شرك التشبيه:

تعريفه : هو أن يُثْبَتَ لله تعالى في أسمائه وصفاته من الخصائص ، مثل ما يُثْبَتَ للمخلوق من ذلك (٤) .

ومن الأمثلة عليه: قول القـــائل: إنّ يديّ الله مثــــل أيدي المخلوقين، واستواءه على عرشه كاستوائهم، ونحو ذلك (<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup> ١ ) انظر المدخل لدراسة العقيدة الإسلاميَّة للدكتور إبراهيم البريكان ص ١٤٧ .

 <sup>(</sup> Y ) انظر : تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص ٥٥-٥٧ ، ٧٠ . والجواب الكافي لابن القيم ٢٣١-٢٣٢ .
 وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٣٨/١ . وتوحيد الربوبيَّة لمحمد إبراهيم الحمد ص ٢١-٢٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : فتاوى اللحنة الدائمة ١٦/١ ٥٠ . والمدخل لدراسة العقيدة الإسلاميَّة للبريكان ص ١٤٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر فتح ربّ البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين ص ٢٠-٢١.

٢- شرك الاشتقاق:

تعريفه: هو أن يُشتق من أسماء الله ﷺ المختصَّة به اسماً، ويُسمَّى به غيره. وهذا من الإلحاد في أسمائه ﷺ (١).

ومن الأمثلة عليه: ما فعله المشركون من اشتقاق أسماء لآلهتهم الباطلة من أسماء الإله الحق على . هو ولا تعالى : هو ولله الأسماء الإله الحق على أنه ولا تعالى : هو ولله الأسماء الإله الحق على أنه ولا تعالى : هو ولله الأسماء الإله الحق على أنه ولا تعالى : هو ولا تعالى الله ولا أنه ولا أنه ولا أنه ولا أنه ولا أنه ولا أنه واشتقوا العُزى من العزيز ، واشتقوا الله من الله الله واشتقوا الله من الله الله .

#### المسألة الثالثة

من أقسام الشرك الأكبر: الشرك في الألوهيّة والتعبُّد

أُولاً : تعريف : هو أَن يُجعَلَ لله نَدُّ فِي العبادة، أو فِي التشريع ؛ فَيَصرِفَ العبدُ لغير الله شيئاً مـــن أنواع العبادة التي تُصرَف لله ، أو يتَّخذَ غيره مُشرِّعاً من دونه ، أو شريكاً له ﷺ في التشريع<sup>(٤)</sup> .

ثانياً: أنواعه : الشرك في الألوهيّة والتعبُّد على أنواع ، منها :

١- شرك الدعاء.

٢- شرك الشفاعة.

٣- شرك النيَّة والإرادة والقصد .

٤ - شرك الطاعة .

هرك المحبّة .

٦- شرك الحوف.

<sup>(</sup> ١) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء ١٦/١ ٥٠ .

<sup>(</sup> ٢) أخرجه عبد الرزاق، وعبد بن حميد ، وابن حرير عن قتادة بن دعامة السدوسي . (انظر الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي ٢٧٢/٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) أخرجه ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس . (الدر المنثور ٣٧١/٣) .

<sup>(</sup> ٤) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء ١٦/١ ٥ .

## من أنواع الشرك في الألوهية والتعبد أولاً: شرك الدناء

يقول العلامة أبن القيم مُعدِّداً أنواع الشرك الأكبر: "ومن أنواعه: طلب الحوائـــج من الموتى ، والاستغاثة بهم ، والتوجّه إليهم . وهذا أصل شرك العالم ؛ فإنَّ الميت قـــد انقطع عمله ، وهو لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعاً ، فضلاً عمَّن استغاث به ، وسأله قضاء حاجته .. "(1) .

ثانياً : من الأدلَّة على أنَّ دعاء غير الله شرك :

١- قــول الله ﷺ: ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إَلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى رَبّه اللهِ عَلَى رَبّه اللهِ عَلَى رَبّه اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال

٢- قـول الله عَلَى : ﴿ وَإِذَا مَسَ الْأَنْسَانَ ضُرُ دَعَا مَرَهُ مُنِياً إِلَيه ثُمْ إِذَا خَوَلَهُ نَعْمَةُ مَنْهُ نَسِيمَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُل تَمَعُّ بِحُفْرِ إِلَهُ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُل تَمَعُ بِهِ مَ إِذَا كَانَ المَآلُ النَّارِ (١٠) .
 النَّمِ ﴾ [الزمر:٨] ؟ فلا يُغنيك ما تَتمتَّع به مَ إِذَا كَانَ المَآلُ النَّارِ (١٠) .

<sup>(</sup> ١) استغاث : أي طَلَبَ الغــوثَ ؛ وهو إزالة الشُّدة . والفرق بينها وبين دعا ؛ أنَّ الاستغاثة تكون من المكروب وغيره . (انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص ٢١٤) .

<sup>(</sup> ٢) الاستعانة : طلب العون . وقد تكون في حلب منفعة ، أو دفع مضرَّة .

<sup>(</sup> ٣) انظر : تيسير ذي الجلال والإكرام للقحطاني ص ٢٦ . وبيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة لمحمد ابن عبدالرحمن الخميس ص ١٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) مدارج السالكين لابن القيم ١/٣٧٥ .

<sup>(</sup> ٥) انظر تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ٥/٣٨٦ .

<sup>(</sup> ٦) انظر المرجع نفسه ٦/٣٥٤ .

ثالثاً : نوعاه : قبل التعرُّض لنوعَى الشرك في الدعاء ، يُستحسن ذكر نوعَى الدعاء ؛ لأنَّ الشرك يقع فيهما ؟ فالدعاء نوعان : دعاء مسالة وطلب ، ودعاء عبادة و تسناء (١) . وفي النوعين طلب التوصُّل والتقرُّب إلى الله على ؟ سواء أكان ودفع المضار، وهذا دعاء المسألة والطلب. أم كان على وجه عبادته على ، وطاعته ، وامتثال أمره ، والانتهاء عن لهيه ، وهذا دعاء العبادة والثناء (٢). يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذين النوعين : "إنَّ المعبود لا بُدَّ أن يكون مالكاً للنفع والضرّ ؛ فهو يُدعى للنفع والضرّ دعاء مسألة ، ويُدعى خوفاً ورجاء دعاء العبادة . فعُلمَ أنَّ النوعين متلازمان"(٣) ؛ فمن صلَّى ، أو صام ، أو توجُّه إلى الله ﷺ بنوع من أنواع العبادة ، "فقد دعا ربُّه بلسان الحال أن يغفر له، وأن يُجيره من عذابه، وأن يُعطيَه من نواله"؛ ومن دعا الله ﷺ وسأله دعاء طلب ومسألة، فهو راج له، خائف منه (٤). والله ﷺ يقول : ﴿ وَقَالَ مَرَّبُكُ مُادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُ مُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبُّرُونَ عَنْ عبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَّنَـ مَدَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] ؛ فجعل سبحانه الدعاء عبادة . وَالآنَ ، وبعد أن عرَفنا نوعَى الدعاء ، نقول : إنَّ شرك الدعاء يقع في هذين النوعين؛ إمَّا شركٌ في المسألة والطلب ، أو شرك في العبادة والثناء .

رابعاً: كيف يقع الشرك في هذين النوعين ؟

إذا توجَّه الإنسان بواحد من هذين النوعين لأحد غير الله كلى ؛ فقد أشرك . فيقع الشوك في النوع الأول ؛ دعاء العبادة ؛ إذا صَرَف العبد شيئاً من العبادة لغير الله كلى ، يقول فضيلة الشيخ محمَّد بن صالح العنيمين : "فمن صَرَف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كُفراً مُخرجاً عن الملَّة ؛ فلو ركع

<sup>( 1 )</sup> انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ٧٧٨/٢ . وفتح المحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup> ٢) انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٧٧٨/٢ .

<sup>(</sup> ٣) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٥/١٥-١١.

<sup>(</sup> ٤) انظر فتاوي العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص ٣٩٨ .

إنسانٌ ، أو سَجَدَ لشيء يُعظّمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود ، لكان مُشركاً حارجاً عن الإسلام (()). ويقول الإمام أحمد بن على المقريزي : "فالشرك به في الأفعال : كالسجود لغيره سبحانه ، والطواف بغير البيت المحرَّم ، وحُلْق الرأس عبوديَّة وخضوعاً لغيره ،.. ((٢) ؛ لأنَّ ذلك من خصائص الألوهيَّة ؛ فمن سجد لغيره عَلَى ، أو صرف له لوناً من ألوان العبادة فقد جعله لله نذًا (أ). كذا لو ذبح لغير الله تعظيماً له، وتقرُّباً إليه، فقد أشرك شركاً أكبر؛ لأنَّ الذبح عبادة أمر الله على قوله: ﴿ فَصَلِّ لم مِكَ وَانْحَمْ ﴾ [الكوثر:٢] (أ) . لأنَّ الذبح عبادة أمر الله على المثاني؛ دعاء المسألة والطلب ، إذا كان المدعو ميتاً ، فإن المدعو حيًّا قادراً على ذلك فليس بشرك؛ كقولك : اسقني ماء لمن يستطيع ذلك (أ). قادراً على ذلك فليس بشرك؛ كقولك : اسقني ماء لمن يستطيع ذلك (أ).

على هذا، يُقال: ليس دعاء المسألة والطلب كلّه شركاً ، بل دعاء الإنسان لغيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام (٢): الأول: أن يدعو مخلوقاً بأمر من الأمور التي يُمكن أن يُدركها بأشياء محسوسة معلومة ؛ كسؤال الفقير. فهذا جائز والسئاني: أن تدعو مخلوقاً مطلقاً -سواء كان حيّّا أو ميتاً - فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ مثل: يا فلان! اجعل ما في بطن امرأتي ذكراً . فهذا شرك أكبر ؛ لأنّ هذا من فعل الله كالله الذي لا يستطيعه البشر، ولا يقدرون عليه والثالث: أن تدعو مخلوقاً لا يُجيب بالوسائل الحسيّة المعلومة؛ كدعاء الأموات؛ فهذا شرك أكبر أيضاً ؛ لأنّ هذا لا يقدر عليه المدعو . ولا يقع مثل هذا النوع من الدعاء إلا إذا اعتقد الداعي في المدعو شيئاً سريًّا يُدبّر به الأمور .

<sup>(</sup> ١ ) فتاوى العقيدة لابن عثيمين ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup> ۲) تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص ٥٨-٩٩ .

<sup>(</sup> ٣) انظر المصدر نفسه ص ٧٣ .

<sup>(</sup> ٤) انظر المحموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين ١٤٩-١٤٨.

<sup>(</sup> ٥) فتاوى العقيدة لابن عثيمين ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup> ٦) المرجع نفسه ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٧) انظر المرجع نفسه ص ٣٩٣.

#### من أنواع الشرك في الألوهيّة والتعبُّد ثانياً : شرك الشهاعة

تمهيد : هذا اللون من الشرك نتيجة لازمة لشرك العبادة أحد نوعَيْ شرك الدعاء - ؛ فمن صرّف شيئاً من العبادة لغير الله كان، فهو إنَّما يفعل ذلك كي يشفع له هذا الغير عند الله كان ، في التجاوز عن الذنوب والسيئات ، أو في تحقيق الآمال ، ونيل الرغبات ، ظنًا منه أن الأصنام ، أو الأولياء ، أو غيرهم يملكون الشفاعة .

أولاً: تعريف الشفاعة: تُعرَّف الشفاعة بأنَّها انضمام شيء إلى آخر، ناصراً له، وسائلاً عنه (١)؛ فهي مأخوذة من شَفَعَ الشيءَ شَفْعاً ، إذا ضمَّ مثلَه إليه، وجعله زوجاً (٢).

ثانياً : الشفاعة المعنية هاهنا : الشفاعة المرادة هنا هي تلك التي تتعلّق بالآخرة ؟ كطلب الشفيع مغفرة ذنوب المشفوع له ، أو التجاوز عن سيئاته ، أو غير ذلك .

ثالثاً : كيف يقع شرك الشفاعة ؟ يقع هذا الشرك إذا اتّخذ العبد من دون الله أنداداً، فصرف لهم نوعاً من أنواع العبادة ، أو كلّها ، وتوجّه بهم ، وتقرّب بعبادتهم إلى الله ، زاعماً أنَّ معبوداته هذه تشفع له عند الله ، وتُقرّبه منه زُلُفي .

رابعاً : من أدلَّة هذا النوع :

١ - قول الله عَلَى : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ مَ وَلا يَتَعَعُهُ مُ وَيَقُولُونَ هَوُلا مَنْ عَادُاللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا لاَ يَعْبُدُ وَيَعْلَى عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس:١٨] ؟ قُل أَتُنْبُونَ اللَّه بَمَا لاَ يَعْمُلُ مُ فَي السَّمَا وَات وَلا فِي الْأَمْنُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس:١٨] ؟ فحكم الله عَلَى بالشرك على مَنْ عَبَد الشفاعة (٣).

بَرُكُنَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ فَيِهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَاذِبُ كَفَالَمُ اللهِ اللهُ لا يَهْدِي مَنْ هُوَكَاذِبُ كَفَالَمُ اللهُ الزمر: ٣]؟ فكذبهم وكفّرهم بذلك (٤).

<sup>(1)</sup> انظر: الدين الخالص لصديق حسن خان ١٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ٤٨٧.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر مدارج السالكين لابن القيم ٣٦٩/١ .

٤- قول الله ﷺ : ﴿ قُلِ ادْعُوا الّذِينَ مَرَعَمْتُ مُن دُون الله لا يَمْلَكُونَ مِثْقَالَ ذَمَ قَي السَمَاوَات وَلا في اللّمَرْض وَمَا لَهُ مُ فيهما من شرك ومَّا لَهُ منه مُ من ظَهِي ﴾ [سَبا: ٢٢] ؛ فقطع الله الآسباب التي يتعلّق ها المشركون قطعاً؛ لأن المشرك "إنَّما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع . والنفع لا يكون إلا ممن فيه حصلة من هذه الأربع: إمَّا مالك لما يُريد عابده منه، فإن لم يكن مالكاً ، كان شريكاً للمالك ، فإن لم يكن شريكاً له ، كان معيناً له وظهيراً، فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً، كان شفيعاً عنده ؛ فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتباً منتقلاً من الأعلى إلى ما دونه ؛ فنفى الملك ، والشركة ، والمظاهرة ، والشفاعة التي يظنها المشرك ، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك ، وهي الشفاعة بإذنه "(١) .

خامساً: ما هي الشفاعة التي يقبلها الله على ؟ الشفاعة التي تقدَّمت هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء ، وهي التي نفاها الله على ولكنه ولكنه على إلى المنفاعة مطلقاً ، بل أخبر أن هناك شفاعة مقبولة عنده ؛ وهي الشفاعة الصادرة عن إذنه ، لمن وحَّده . فالشفاعة التي يقبلها على هي التي جمعت شرطين: أحدهما: إذنه على بالشفاعة؛ لأن الشفاعة كلها له وحده ، كما قال : ﴿ قُلُ الله الشَّنَاعَةُ جَمِيعاً ﴾ [الزمر٤٤]، وقال: ﴿ مَنْ الشفاعة عَدُهُ إلا بإذنه على أبا بإذنه الله المنفوع فيه . وهذا يتطلب أن يكون من أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون عن المشفوع فيه . وهذا يتطلب أن يكون من أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء، كما قال سبحانه: ﴿ وَلاَ يَشْعُونَ إلاَ لَمْنِ المُرْفَى ﴾ [الإنباء:٢٨]، وكما قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على المشاعة الله الله الله الله على المناعة على الله الله المناعة على الله عن المشركين المناعة أن الشفاعة أنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء ، وعبادهم وموالاهم من الذين زعموا أن الشفاعة أنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء ، وعبادهم وموالاهم من دون الله ()

فَالْشَفَاعَةُ المُثْبَتَةُ المَقْبُولَةُ إِذًا هِي الَّتِي جَمَعَتُ شُرطِينَ ؛ إِذِنَ اللهِ ﷺ لَلشَّافِعِ أَن يَشْفَع، ورضاه ﷺ عن المَشْفُوع . يقول ﷺ : ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ مُ شَيِّنًا إِلاَّا مِنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النحم: ٢٦] .

<sup>(</sup> ١) مدارج السالكين لابن القيم ٧٧٢/١. وانظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص ٢٨٥.

<sup>(</sup> ٢) تقدُّم تخريجه ص ٧٤ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup> ٣) انظر مدارج السالكين لابن القيم ٣٦٩/١-٣٧٠ .

#### من أنواع الشرك في الألوهية والتعبد ثالثاً : شرك الذية والإراحة والقصد

أولاً: المراد بهذا النوع: هو أن ينوي العبدُ ويُريد ويقصد بعمله جملةً وتفصيلاً غير الله على الله على الله على أو هو العمل الصالح للدنيا فقط. أو هو الذي يعمل العمل من غير إيمان ، أو كان غرضه وهدفه الحياة الدنيا فقط (١) ؛ فمن كان غرضه الدنيا لا غير، لا يُريد إلا إيّاها، ولا يُحبّ ولا يُبخض إلا من أجلها، ولا يُوالي ولا يُعادي إلا عليها، فليس له في الدنيا إلا ما قُدِّر له ، وهو في الآخرة من أهل النّار .

ثانياً: دليل هذا النوع: يدلّ على هذا النوع قول الله ﷺ: ﴿ مَنْكَانَهُمْ إِدُالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَرِينَهَا نُوَفَ إِلَيْهِمَ أَعُمَالُهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ \* أُولَئْكَ الَّذِينَ لِيسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبَطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود:١٥-١٦]؛ فهؤلاء كم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها فقط، فليس هم في الآخرة ثواب؛ لأنهم لم يُريدوا بعملهم الآخرة، وإنَّما أرادوا الدنيا (٢).

#### من أنواع الشرك في الأُلوهيَّة والتعبُّد رابعاً : شرك الطاعة

تمهيد: سبق أن ذكرنا أنَّ توحيد الألوهيَّة يعني: إفراد الله عَلَى بالعبادة (٣). ومن العبادة:

"الحضوع له عَلَىٰ في الحكم، وتنفيذ أوامره ظاهراً وباطناً (٤)؛ كما قال عَلَىٰ: ﴿ إِنِ الْحُكُمُ وَالْمُولَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>( 1)</sup> انظر : تجريد التوحيد للمقريزي ص ٦٧ . وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٥٣٧ . وبيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة للخميس ص ١٤ .

<sup>(</sup> ٢) انظر : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٥٣٥ . وفتح الجحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسسن ص ٥٤٠ .

<sup>(</sup> ٣) انظر ص ٥٩ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup> ٤) أضواء البيان للشنقيطي ٢/١٣٩٦-٣٩٧ .

أولاً: تعريف : يُعرَّف شرك الطاعة بأنَّه : مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم (١) . أو طاعة العلماء والأمراء في المعصية ، مع استحلال ذلك (٢) ؛ فكل من أطاع مخلوقاً في تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، فهو مشرك شرك طاعة. يقول الشيخ محمَّد الأمين الشنقيطي رحمه الله : "إنَّ الذين يتبعون القوانين الوضعيَّة التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله حل وعلا على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طَمَسَ الله بصيرته ، وأعماه عن نور الوحي مثلهم "(٣) .

ثانياً : من أدلَّة هذا النوع : يدلُّ لهذا النوع أدلَّة كثيرة ، منها :

1- قـول الله على: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَامَ هُمُ وَمُ هُبَانَهُ مُ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللّه وَ اللّه عَلَى الْمَرْبَا مُوسَبُحَانَهُ عَمَّا يُشْرِحُونَ ﴾ [النوبة: ٣١] ؛ فهـو لاء اتخذوا علماءهم ، ومشايخهم وقرًاءهم سادة لهم من دون الله ، يُطيعوهم في معاصي الله ، فيُحلّون ما أحلّوه لهم ممّا قد حرَّمه الله عليهم ، ويُحرِّمون ما يُحرِّمونه عليهم ، ممّا قد أحلّه الله لهم (٤) . لهم ممّا قد حرَّمه الله عليهم ، ويُحرِّمون ما يُحرِّمونه عليهم ، ممّا قد أحلّه الله لهم (٤) . ٢- عَن عدي بن حاتم عليه أنّه سمع رسول الله علي يقرأ هذه الآية : ﴿ اتّخذُوا أَحْبَامَهُ مُ وَرَهُ مُنَا لَهُ اللهُ اللهُ

٣- قَوْلُ الله ﷺ : ﴿ أَلَمْ تَرَالِي الذّينَ يَزْعُنُونَ أَهُمْ أَمْنُوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ
 يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُونَ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُربِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضَلَّهُ مُ ضَلَا كَبِيداً ﴾ [النساء: ٦٠] ؛
 فسمّى سبحانه الاحتكام إلى غير شرعه تحاكماً إلى الطاغوت (٦).

<sup>(</sup> ١) انظر المدخل لدراسة العقيدة الإسلاميَّة للبريكان ص ١٥٥.

<sup>(</sup> Y) انظر : فتح المحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٥٥٣ . وبيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة للخميس ص ١٥ .

<sup>(</sup> ٣) أضواء البيان للشنقيطي ٨٣/٤.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر حامع البيان للطبري ٣٥٤/٦ .

<sup>(</sup> ٥) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح ، كتاب التفسير ، باب : ومن سورة التوبة . وحسُّنه .

<sup>(</sup> ٦) انظر فتح المحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٥٦٧ .

٤- قــول الله ﷺ : ﴿ فَلاوَمَ إِلَىٰ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكَّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْتُهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
 حَرَجاً مَمَا قَضَيْتَ وَلِيسَلّمُوا تَسْلَيماً ﴾ [النساء: ٦٥] ؛ فنفى ﷺ الإيمان عن المعرضين عن الاحتكام إلى شرعه، وأقسم بنفسه ﷺ ألّه لن يؤمن أحد حتى يحكم بما جاء به الرسول ﷺ، وحتى ينتفي عن صدره الضيق والحرج من ذلك .

## ثالثاً: من الأمثلة على هذا النوع:

١ - الطاعة في تحكيم القوانين الوضعيَّة بدلاً من الشريعة الإسلاميَّة ، والاحتكام إليها .

٢- الطاعة في تحليل ما عُلِم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة؛ مثل الربا، والزنا، والتبرّج،
 والسفور ، والقمار ، ونحو ذلك من سائر المعاملات المنصوص على تحريمها ، و لا مجال للاجتهاد فيها .

٣- الطاعة في تحريم ما أحل الله وأباحه ؛ مثل أكل اللحوم ، وتعدُّد الزوجات ، والملكيَّة الفرديَّة ، وغير ذلك .

وعـن هذه الأمثلة يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله : "الحلال هو ما أحلَّه الله ، والحرام هـو ما حرَّمه الله ، والعمل به هـو ما حرَّمه الله ، والدين هو ما شرعه الله . فكلّ تشريع من غيره باطل ، والعمل به بدل تشريع الله -عند من يعتقد أنَّه مثله ، او خير منه- ، كفرٌ بواح ، لا نزاع فيه"(١) .

خاتصة لهذا النوع : علماء الأمَّة الإسلاميَّة اتفقوا على أنَّ الحكم لله على وحده ؛ لأنه المالك للخطة للخطة وحده، فله الحكم والأمر فيهم بما شاء . يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : "... أمَّا استحقاق نفوذ الحكم ، فليس إلا لمن له الخلق والأمر . فإنَّما النافذ حكم المالك على مملوكه، ولا مالك إلاّ الخالق على فلا حكم ولا أمر إلا له . أمَّا النبي على ، والسلطان ، والسيد، والأب ، والسروج ، فإذا أمروا وأوجبوا ، لم يجب شيءٌ بإيجابهم ، بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم ، لولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئاً ، كان للموجّب عليه أن يقلب عليه الإيجاب ؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر . فإذاً : الواجب طاعة الله تعالى ، وطاعة من أوجب الله طاعته "(١) .

<sup>( 1 )</sup> أضواء البيان للشنقيطي ١٦٢/٧ .

<sup>(</sup> ٢) المستصفى لأبي حامد الغزالي ٨٣/١ .

## من أنواع الشرك في الألوهيّة والتعبُّد خامساً : شرك المحبَّة

تمهيد : سبق أن ذكرنا أنَّ العبادة تقوم على ثلاثة أركان ، أحدها المحبَّة (1) وهي محبَّة العبوديَّة التي تستلزم الذلّ لله، والخضوع له، وتعظيمه، وكمال طاعته، وإيثاره على غيره الله العبوديَّة التي تستلزم الذلّ الله، والحبّة ثلاثة أنواع ..

أولاً: أنواع المحبَّة : الحبَّة ثلاثة أنواع :

١- محبَّة واحبة: وهي التي سبقت الإشارة إليها ؛ محبَّة طاعة الله ، والانقياد له (٢) ؛ و"هي عيرة .
 عيبَّة العبوديَّة المستلزمة للذلّ والخضوع ، وكمال الطاعة ، وإيثار المحبوب على غيره .
 فهذه المحبَّة خالصة لله ، لا يجوز أن يُشرَك معه فيها أحد"(٣) .

٧- عبَّة محرَّمة، أو شركيَّة : وهي صرف تلك المحبَّة الواحبة لله ﷺ ، إلى غيره ؛ فمن أحب غير الله حبَّ ذلَّ وحضوع، فقدً طاعته على طاعة الله ، وآثر محابّه على محاب الله ، فقد جعله ندًّا لله . وعنها يقول شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهاب رحمه الله : "إنَّ من اتخذ ندًّا تُساوي محبَّته محبَّة الله ) وعنها يقول شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهاب رحمه الله : "إنَّ من اتخذ ندًّا تُساوي محبَّته محبَّة الله ) وهذه المحبَّة : قليلُها وكثيرُها يُنافي محبَّة الله ورسوله ﷺ (٥) .

٣- عبَّة طبيعيَّة ، أو جبِلِيَّة : وهذه مباحة ، ما لم تصل إلى تعظيم المحبوب إلى الحدّ الذي لا يليق إلا بالله ظلّق. ومن أمثلة هذه المحبَّة : حبّ الإنسان لوطنه ، والوالد لولده، والزوج لا يليق إلا بالله ظلّق. ومن أمثلة هذه المحبَّة : حبّ الإنسان لوطنه ، والوالد لولده، والزوج لا يليق إلا بالله ظلله ، وغير ذلك . وعنها يقول مولانا ظلّق : ﴿ مَرْ يُن لِلنَاسِ حُبُ الشّهَوَاتِ مِنَ النّسَاء وَالْبَينَ وَالْفَنَاطِي الْمُقَنْظَى مِن الذَّهَب وَالْفَضَّة وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمة وَالْأَنْهَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَنَاعُ الْحَيَاة الدُّنْيَا وَاللّه عَنْدَهُ حُسُن النّبَابِ ﴾ [آل عمران: ١٤] .

ثانياً : كيف يقع الشرك في المحبَّة ؟ تقدَّم أنَّ الإنسان إذا صَرَفَ الحبَّة الواحبة لله على الغير الله على ، فقد أشرك في الحبَّة .

<sup>(</sup> ١) انظر ص ٩٧ من هذا الكتاب .

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر : الوسيط في تفسير القرآن للواحدي ١٣٦/١ . والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان ص ٧٤ .

<sup>(</sup> ٣) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان ص ٧٤ .

<sup>(</sup> ٤) انظر فتح المحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup> ٥) انظر المرجع نفسه ص ٤٧٨ .

ثَالَثًا : دليل هذا النوع : من الأدلَّة على هذا النوع : قول الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُ مُ حُدِّبِ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلّهِ ﴾ [البقرة: من الآية ١٦٥] . وقد تقدَّم معناها (١) .

شبهة ، والردّ عليها : يعترضَ بعض الواقعين في هذا النوع من الشرك : بأنَّهم يُحبُّون الله حُبًّا شديداً ، ربَّما أشدّ من حبِّهم لأندادهم ، فأين الشرك في ذلك ؟ .

وعسلى شبهتهم هذه ردَّ العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله: "وترى المشرك يُكذِّب حالُه وعمله قولَه ؛ فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله ، ولا نسويهم بالله . ثمّ يغضب لهم ولحرماهم إذا انتهكت أعظم ممَّا يغضب لله ، ويستبشر بذكرهم ، ويتبشبش به ، سيّما إذا ذُكر عنهم ما ليس فيهم ؛ من إغاثة اللهفات، وكشف الكربات، وقضاء الحاجات ، وأنهم الباب بين الله وبين عباده ؛ فإنَّك ترى المشرك يفرح ، ويُسَرُّ ، ويَحِنُ قلبه ، وهميج منه لواعج التعظيم والخضوع لهم والموالاة . وإذا ذكرت له الله وحده، وحَرَّدت توحيده، لَحقَتُهُ وَحْشَةٌ، وضيقٌ، وحرجٌ ، ورماك بنقص الإلهيَّة التي له ، وربَّما عاداك "(٢) .

# من أنواع الشرك في الألوهيّة والتعبّد ساحساً ، شرك المنوض

تمهيد : سبق أن ذكرنا أنَّ العبادة تقوم على ثلاثة أركان ، أحدها الخوف (٣) . وهو عُبُوديَّة القلب التي لا يجوز تعلّقها بغير الله ﷺ ؛ فيخاف العبد مولاه ﷺ أن يُصيبه بما يشاء من العقوبات، والمصائب، والأوصاب؛ ويخاف ممَّا توعَّد به العصاة في الآخرة من النكال والعذاب . وهذا هو الخوف الواحب صَرفه لله ﷺ، ولا يجوز أن يُصرف لكائنٍ مَن كان سوى الله ﷺ . أنواع المخوف : الخوف أنواعه ثلاثة ، كما الحبَّة :

١ - خوفٌ واحب : وقلنا هو الحوف من الله كلل أن يُصيبك بما يشاء ... والمطلوب فيه :

<sup>(</sup> ١ ) انظر ص ٧٥ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup> ۲) مدارج السالكين لابن القيم ۳۷۱/۱ .

<sup>(</sup> ٣) انظر ص ٩٧ ، ١٠٠٠ من هذا الكتاب .

٣- الخوف المحرَّم : وهو قسمان :

الأول: الخوف السِّرِّي"الاعتقاديّ"، وسُمِّي اعتقادياً لأنَّ محلَّه القلب وهو: الخوف من غير الله أن يُؤثِّر فيه، أو يُصيبه بما لا يقدر عليه إلا الله عَلَىٰ؛ من مرض، أو منع رزق، أو إصابة بفقر، أو نحو ذلك بقدرته ومشيئته، كما قال الله عن قوم هود الطَّيْنُ إلهُم قالوا له: ﴿ إِنَّ نَقُولُ إِلَا اعْتَرَاكَ بَعْضُ الْهِمَنَا بِسُوءَ قَالَ إِنِي أَشْهِدُ اللَّهُ وَاشْهَدُ وَا أَنِي بَرِي، مَمَا تُشْرِكُونَ ﴾ [هود: ٤٥] (٣).

وهذا الخوف هو الخوف الشركيّ؛ فمن وقع فيه وقع في الشرك الأكبر.

<sup>(</sup>١) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان ص ٢٩-٧٠.

<sup>(</sup> ٢) انظر : فتح المحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٤٨٩ . والإرشاد للفوزان ص ٦٧ .

<sup>(</sup> ٣) انظر : فتح المحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٤٨٨ . والأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم ص ٣٩ . والإرشاد للشيخ صالح الفوزان ص ٦٦ .

الثاني: الخوف العملي (١): وهو الخوف من النَّاس المؤدِّي إلى ترك الواجب، أو المؤدِّي إلى عمل المحرَّم.

وهذا الخوف حرام ، ويُنافي كمال التوحيد ، وهو حوف أصغر . ودليله : قول الله على : ﴿ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَالَىٰ اللهُ وَاللهُ عَالَىٰ اللهُ وَاللهُ عَالَىٰ اللهُ وَاللهُ عَالَىٰ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تعالى يقول الحبد يوم القيامة : مَا مَنعَكَ إذْ رأيت المنكر أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : مَا مَنعَكَ إذْ رأيت المنكر أن لا تُغيِّره ؟ فيقول : رب حشية النّاس . فيقول : إيّاي كنت أحق أن تحشيني "(٢) .

خاتمة : أنسواع الشرك في الألوهيَّة كثيرة تتعلَّق بعبادته الله ومعاملته ؛ فمن صَرَف شيئاً من العسبادة لغير الله الله ، فقد وقع في هذا النوع من أنواع الشرك ، سواء أكانت العبادة المصروفة لغير الله: نَذْراً ، أو ذبحاً ، أو سجوداً ، أو حُبًّا ، أو ذُبًّا ، أو توكُّلاً ، أو رجاء، أو خوفاً ، أو دعاء ، أو غير ذلك .

<sup>(</sup> ١) انظر : فتح المحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٤٨٩ . والأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم ص ٣٩ . والإرشاد للشيخ صالح الفوزان ص ٣٦ .

<sup>(</sup> ٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٧/٣ ، ٢٩ ، ٧٧ ، وابن ماجه في السنن، كتاب الفنن ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصحّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ١٨١٤ . وانظر فتح المجيد ص ٤٨٩.

#### المطلب الثانيي الشرك الأصغر

أولاً: تعريف الشرك الأصغر: يُعرَّف الشرك الأصغر بأنَّه: مُساواة غير الله بالله في هيئة الفعل وأقوال اللسان. أو: كلّ ما أطلق عليه الشرع وصف الشرك، لكنَّه لا يُخرج من الملّة (١). يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: "وأمَّا الشرك الأصغر، فهو جميع الأقوال والأفعال التي يُتوسَّل بها إلى الشرك؛ كالخلوق في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف بغير الله، وكيسير الرياء، ونحو ذلك (١).

#### ثانياً: حكم الشرك الأصغر، مع دليله:

١ - الشرك الأصغر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، ومعصية من أكبر المعاصي،
 لما فيه من تسوية غير الله بالله ﷺ.

· الشرك الأصغر لا ينقض التوحيد ، بل يتنافى مع كماله .

٣- الشرك الأصغر لا يُحبط جميع العمل ، بل يُحبط العمل المصاحب .

٣- الشرك الأصغر إن مات صاحبه عليه، فإنَّه يموت مسلماً، ولكنَّ شركه لا يغفر

له حلى الراجع من قولَي العلماء- ، بل يُعاقب عليه ، وإن دخل بعد ذلك الجنَّة (٣) .

٤- صاحب الشرك الأصغر في الآخرة إن دخل النَّار لا يُخلَّد فيها .

والدليل على الشوك الأصغر: قول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوالِقَاءَ مَرِّهِ فَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَالِحاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة مَرَبِهِ أَحَدا ﴾ [الكهف: ١١٠]. وقوله ﷺ: "يقول الله تعالى : أنا أغنى الشُّر كاء عن الشَّرْك ، مَنْ عَملَ عَمَلاً أشرك معى فيه غيري، تركتُه وشرْكَهُ "(٤).

ثالثاً : من أنواع الشوك الأصغر : ينقسم الشرك الأصغر إلى أنواع ، سأذكر منها بإذن الله :

<sup>( 1 )</sup> انظر : المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين ٢٧/٢ . والإخلاص والشرك الأصغر لعبد العزيز العبد اللطيف ص ٣٠ .

<sup>(</sup> ٢) انظر القول السديد شرح كتاب التوحيد لابن سعدي ص ٢٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر : الرد على البكري لابن تيمية ص ١٤٦ . وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله ص ٩٨ .
 والشيخ عبدالرحمن السعدي وحهوده في توضيح العقيدة لعبدالرزاق العباد ص ١٨٨ - ١٨٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) صحيح مسلم ، كتاب الزهد ، باب من أشرك في عمله غير الله .

## أولاً ، يسير الرياء

من أنواع الشرك الأصغر

أولاً: تعريف الرياء لغة واصطلاحاً: الرياء في اللغة مشتق من الرؤية. يُقال: فعله رياء؛ أي ليراه النَّاس، فيحصل على الصيت والذكر (١).

والرياء اصطلاحاً : إظهار العبادة بقصد رؤية النَّاس . أو التصنُّع للمخلوق ؛ كالمسلم الذي يعمل لله ، ويُصلِّي لله ، ولكنَّه يُحسِّن صلاته وعمله ليمتدحه النَّاس<sup>(٢)</sup> .

ووجه المطابقة بين المعنيِّين : أنَّ المراثي يقصد رؤية النَّاس لعمله .

ثانياً : حكم الرياء ، مع الدليل : الرياء عرَّم بنصّ الكتاب والسنَّة . فمن الكتاب : قوله عَلَىٰ فَمَنُ كَانَيَرُجُوالْقَاءَ مَرَهُ فَلَيْعُمْلُ عَمَلُاصَالِحاً وَلا يُشْرِلُو بَعِبَادَهُ مَرِيّه أَحَداً ﴾ [الكهف: من الآية 11] ، ومن السنَّة : قوله عَلى: "أَلا أُخبركم بما هو أخوف عُليكم عَندي من المسيح الدجَّال"؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال : "الشرك الخفي ، يقوم الرجل فيُصلِّي ، فيُزيِّن صلاته لما يرى من نظر رجل "(٢) . وقوله على : "إنَّ أخوف ما أخاف عليكم : الشرك الأصغر ؛ الرياء ؛ يقول الله يوم القيامة إذا جزى النَّاس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تُراءون في الدنيا، فانظروا هل بحدون عندهم جزاءً "(٤) . وقوله على : "من صلَّى يُراثي فقد أشرك ، ومن تصدَّق يُراثي فقد أشرك ، ومن صام يُراثي فقد أشرك .

ملاحظة : لاحظنا في الحديث الأوَّل أنَّ رسول الله ﷺ سمَّى الرياء شركاً خفيًا ، فما وجه التسمية ؟ الجواب : لأنَّ صاحبه يُظهر أنَّ عمله لله ﷺ ، ويُخفي في قلبه أنَّه لغيره . أو : لأنَّ صاحبه يقع فيه ، دون أن يُلقي له بالاً . ويشهد لهذا المعنى قوله ﷺ : "الشركُ في هذه الأمَّة أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء" (٦) .

<sup>( 1 )</sup> انظر : لسان العرب لابن منظور ٢٠٣/٢-٢٠٤ . والدين الخالص لصديق حسن خان ٣٧٩/٢ .

<sup>(</sup> ٢) انظر : الدين الخالص لصديق خان ٣٧٩/٢. بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة للخميس ص١٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة. وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع ح ٢٦٠٧.

<sup>(</sup> ٤ ) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/٢٤٨، ٢٤٩ . وصححه الألباني في صحيح الجامع ح ١٥٥٥ .

<sup>(</sup> ٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٢٦/٤. والطبراني في الكبير ٣٣٧/٧ . والحاكم في المستدرك ٣٢٩/٤ ، وصحَّحه ، كُلُهم من حديث شدًاد بن أوس ﷺ .

<sup>(</sup> ٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٩١/٢ ، وقال : صحيح الإسناد ، و لم يُخرِّجاه . وصحَّح أوَّله الألباني في صحيح الجامع ح ٣٧٣٠ .

#### ثانياً: السمعة

#### من أنواع الشرك الأصغر

أولاً: تعريف السمعة لغة واصطلاحاً: السَّمعة في اللغة مشتقة من السماع والإسماع. وهي ما يُسمَعُ به من صيت. يُقال: فعل ذلك رياء وسمعة ؛ أي ليراه النَّاس ويسمعوا به (١). والسُّمْعَةُ اصطلاحاً: إظهار العبادة بقصد سماع النَّاس. أو تَحَدُّث الإنسان بأعماله التي عملها ليمدحه النَّاس بها. ويدخل فيه: أن يعمل العمل ليلاً، ثم يُحدُّث به النَّاس في النَّهار (١). والفرق بين الرياء والسُّمعة: أنَّ الرياء يتعلَّق بحاسة البصر، والسمعة تتعلَّق بحاسة السمع المناس في النَّاب : قوله على المناس في النَّاب : قوله على المناس في الدليان السُّمعة عرَّمة بنص الكتاب والسنَّة. فمن الكتاب : قوله على المناس في المناس ف

ثانياً: حكم السُّمعة، مع الدليل: السُّمعة محرَّمة بنصّ الكتاب والسنَّة. فمن الكتاب: قوله عَلى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لَمَاءَ مَرَبِه فَلَيْعُمَلُ عَمَّلُا صَالِحاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة مَرَبِه أَحَداً ﴾ [الكهف: من الآية ١١] ، ومن السنَّة: قوله عَلى: "مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ به ، ومَنْ يُراتي يُراتي اللهُ به "(٤) .

ثالثاً: متى ينقلب حكم الرياء والسمعة من شرك أصغر إلى شرك أكبر: يدخل الرياء والسمعة تحت حكم الشرك الأكبر بأحد ثلاثة أمور:

١ – أن يُراثي الإنسان، أو يُسمِّع بأصل إيمانه(يُظهر أمام النَّاس أنَّه مؤمن ليعصم دمه وماله).

٢- أن يغلب الرياء أو السمعة على أعمال الإنسان .

٣- أن يغلب على أعماله إرادة الدنيا ، بحيث لا يريد بما وجه الله .

رابعاً : حكم العبادة إذا اتصل بها رياء أو سمعة : إذا كان قصد العابد بعبادته مراءاة النّاس من الأصل ، فهذا مبطل للعبادة . أمّا إذا طرأ الرياء أو السمعة أثناء العبادة، فلا يخلو حال العبادة من أن يكون أوّلها مرتبطاً بآخرها -كالصلاة مثلاً -، فتبطل جميع العبادة إذا لم يُدافع الرياء أو السمعة وسكن إليهما. أمّّا إذا لم يكن أول العبادة مرتبطاً بآخرها -كالصدقة مثلاً بمائة ريال ؛ خمسون منها دخله الرياء -، فيبطل منها ما خالطه الرياء أو السمعة (٥) .

<sup>(</sup> ١ ) انظر : لسان العرب لابن منظور ٢٠٣/٢ -٢٠٤ . والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص ٤٥٠ .

<sup>(</sup> ٢) انظر الدين الخالص لصديق حسن حان ٣٧٩/٢.

<sup>(</sup> ٣) انظر فتح الباري لابن حجر ٢٣٦/١١ .

<sup>(</sup> ٤) صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب الرياء والسمعة -وهذا لفظه-،، وكتاب الأحكام ، باب : من شاقى شقى الله عليه . وصحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، باب من أشرك في عمله غير الله .

<sup>(</sup> ٥) انظر فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص ٢٠٠-٢٠١ .

## ثالثاً : إراحة الإنسان بعملة الدنيا من أنواع الشرك الأصغر

أولاً: المراد بهذا النوع: هو أن يعمل الإنسان أعمالاً صالحة ممَّا يُبتَغى بها وحهَ الله ﷺ ، يُريد بها وجه الله ﷺ ، ولكن خالط إرادته ونيَّته شيئاً آخر ، كإرادة الدنيا، إمَّا لقصد المال أو الحاه ؛ كالذي يُجاهد، أو يتعلّم العلم ليأخذ مالاً، أو ليحتلّ منصباً ؛ أو يتعلّم القرآن ، أو يُواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد ، أو نحو ذلك من الأعمال (1).

ثانياً: حكم هذا النوع، مع الدليل: إرادة الإنسان بعمله الدنيا عرَّم، والدليل:

١- من كتاب الله على: ﴿ مَنْكَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَرِينَهَا نُوفَ إِلَيهِ مُ أَعْمَالُهُ مُ فَيهَا وَهُ مُ فِيهَا لا يُبْحَسُونَ \* أُولَئكَ الَّذِينَ كَيسَ اللهُ مُ فِيها لاَ يُبْحَسُونَ \* أُولَئكَ الَّذِينَ كَيسَ اللهُ مُ فِيها الإَخْرَةِ إِلَّا النَّامُ وَحَبُطُ مَا صَنْعُوا فِيهَا وَبَاطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٦-١] ؟ فأخبر على أن من كانت الدنيا همّ وطلببته ، حازاه الله بحسناته في الدنيا ، ثمّ يُفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يُعطى مها جزاءً (٢) .

٢- ومن السنّة: عن أبي هريرة شه أنَّ رحلاً قال: يا رسول الله ! رحلٌ يُريد الجهاد، وهو يبتغي عرضاً من أعراض الدنيا؟ فقال رسول الله ي "لا أحر له". فأعاد عليه ثلاثاً، والنبي ي يقول: "لا أحر له" (٣).

ثالثاً: الفرق بين الرياء والسُّمعة وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا: العامل بهذه الأنواع يعمل العمل الصالح ممَّا يُبتغى به وجه الله. ولكنّ المرائي أو المسمِّع يُريد رؤية النَّاس أو سماعهم، ويقصد من ذلك أن يمدحوه ويُعظِّموه، ويطمع أن ينال الجلالة في أعينهم. أمَّا من كان يُسريد بعمله الدنيا، فهو يعمل لأجل الدراهم، أو لشيء من متاع الدنيا، فهو أعقل من الأوَّل، وإن كان كلاهما خاسراً — والعياذ بالله — (1).

<sup>( 1 )</sup> انظر بعض أنواع الشرك الأصغر للدكتور عواد بن عبدالله المعتق ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير ٢/٣٩٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٩٠/٢، والحاكم في المستدرك ٨٥/٢ وصحّحه ، وأبو داود في السنن ، كتاب الجهاد ، باب في من يغزو ويلتمس الدنيا . وحسَّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٤٧٨/٢ .

<sup>(</sup> ٤) انظر : تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٥٣٥-٥٣٥ . وبعض أنواع الشرك الأصغر للدكتور المعتق ص ٣١ .

رابعاً: أقسام النَّاس في العمل ، وما يُريدون به : ينقسمون إلى أقسام ، منها :

١- قسم يُريدون بأعمالهم الدنيا فقط، ولا إرادة لديهم لله ، ولا هم له ، ولا طلب
 للآخرة . وهذا رياء محض ، وهو شرك أكبر يقع فيه المنافقون(١) .

٢- قسم يُريدون بأعمالهم الله ﷺ ، ولكن يُخالط إرادهم ونيّتهم شيئاً آخر ؛ كإرادة النّاس -مثل يسير الرياء والسمعة - ، أو إرادة المال ، أو المتاع -مثل من يعمل العمل أمام ولي المرأة ليُوافق على زواحه منها ، أو يحفظ القرآن من أحل أن يُعيَّن إماماً في المسجد - . وهــذا من الشرك الأصغر (٢) ، وفاعله قد صار بإرادته لهذه الأشياء عبداً لها ، وينطبق عليه قول رسول الله ﷺ: "تَعسَ عَبْدُ الدِّينار والدرهم والقطيفة والخَميصة (٣)، إن أعطي رضي ، وإن لم يُعْطَ لم يَرْضَ (١٤).

٣- قُسمٌ يعمل بطاعــة الله مخلصاً له في ذلك ، ولكنَّه على عملٍ يُكفِّره كُفراً يُخرجه من الإسلام (٥) .

### رابعاً ، الاستسقاء بالأنواء "النبوه" من أنواع الشرك الأصغر

أولاً: المراد بالاستسقاء بالأنواء: الاستسقاء: طلب السُّقْيا ، والمراد نسبة بحيء المطر إلى الأنواء . والأنواء : جمع، مفرده نَوء . والأنواء هي منازل النجوم، وهي ثمان وعشرون مترلةً ، يترل كل ثلاث عشرة ليلة مترلةً منها . وسُمِّي نوءاً -من ناء ينوء نوءاً ، إذا نهض وطلع- ؛ لأنَّه إذا سقط الساقط منها بالمغرب -مع طلوع الفجر- ، ناء -نهض وطلع- أخرى في

<sup>(</sup> ١) تقدَّمت الإشارة إلى هذا النوع ص ١٢٠ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup> Y) وهو هذا النوع الذي بين أيدينا .

<sup>(</sup> ٣) القَطيفة هي الخميلة، وهي ثوبٌ له خَمَلٌ من أي شيء كان. والخميصة هي ثوب خزّ أو صوف معلّم . (انظر : فتح الباري لابن حجر ٢٥٤/١١ . وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص ٥٣٩) .

<sup>( \$ )</sup> صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب ما يُتَّقى من فتنة المال .

 <sup>(</sup>٥) انظر هذا القسم مع بقية الأقسام في: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٥٣٨-٥٣٨.
 وفتح المحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص٥٤٠-٥٤١. وبعض أنواع الشرك الأصغر للمعتق ص٣٤.

مقابلها في المشسرق ، فتنقضي جميعاً مع انقضاء السسنة ؛ (٢٨×٣٦=٣٦٤)(١) . وقد كانت العربُ في الجاهلية تزعم أنَّه مع سقوط المتزلة وطلوع رقيبها يكون مطرٌ ، وينسبون نزوله إليها ، فيقولون : مُطرنا بنوء كذا(٢) ..

ثانياً: حكم هذا النوع، مع الدليل: الاستسقاء بالأنواء محرَّم، والدليل:

١- من الكتاب: قول الله ﷺ: ﴿ وَتَجْعَلُونَ مِنْ قَتَكُ مُ أَنْكُ مُ تُكُ مُ تُكَدُّبُونَ ﴾ [الواقعة: ١٨] ؟ وتفسيرها: ما رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ عن رسول الله ﷺ قال: "﴿ وَتَجْعَلُونَ مِنْ وَتَكُ مُ أَنْكُ مُ تُكُدُّ بُونَ ﴾: تقولون: مُطِرْنا بنوء كذا وكذا ، بنجم كذا وكذا "(٣).

ثالثاً: متى يكون الاستسقاء بالأنواء شركا أكبر، ومتى يكون شركاً أصغر ؟ المسألة فيها تفصيل؛ السالة التحم نسبة إيجاد السالة النجم نسبة إيجاد واختراع ، فهذا من الشرك الأكبر .

٢- من اعتقد أنَّ للنجم تأثيراً جمشيئة الله- ، والله جعل هذا النجم سبباً لترول المطر ،
 وأجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم . فهذا محرَّم -على الصحيح- ،
 وهو شرك أصغر .

<sup>( 1 )</sup> انظر : الدين الخالص لصديق حسن خان ١٢٩/٢. وفتح المحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٢٥٢. وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٤٥١.

<sup>(</sup> ۲) انظر المراجع نفسها .

<sup>(</sup> ٣) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح ، كتاب التفسير ، باب : ومن سورة الواقعة ، وقال : حسن غريب صحيح . وأحمد في المسند ١٠٨/١ ، ١٣١ .

<sup>(</sup> ٤) صحيح البخاري ، كتاب صفة الصلاة ، باب يستقبل الإمام النَّاس إذا سلَّم . وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان كفر من يقول مطرنا بالنوء .

يقول الشيخ صديق حسن خان رحمه الله: "من قال: مُطرْنا بنوء كذا وكذا، فلا يُخلو: إمَّا أن يعتقده أنَّ له تأثيراً في نزول المطر، فهذا شرك كفر [اي أكبر]، وهو الذي يعتقده أهل الجاهليَّة ؛ كاعتقادهم أنَّ دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعاً ويدفع عنهم ضرًا . أمَّا إذا قال مُطرْنا بنوء كذا مثلاً ، مع اعتقاد أنَّ المؤثِّر هو الله وحده ، لكنه أحرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم ، فالصحيح أنَّه يحرم "(١) ، وهو شرك أصغر (٢) ؛ لأنّه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأنَّ الله لم يجعل النوء سبباً لإنزال المطر فيه ، وأنَّما هو فضلٌ منه عَلَّل ورحمة ، يجبسه إذا شاء ، ويُترله إذا شاء (٣) .

## خامساً : المعلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغر

أولاً: الأمثلة عليه: كقول الرحل: وحياتي، والبّيّ، وأبي، والكعبة، وتربة فلان .. إلخ . ثانياً: حكمه، مع الأدلّة: هو محرّم، وهو شرك أصغر أصغر في مقابل الأكبر-، وإلا فهو ليس بصغير؛ إذ هو أكبر من بقية الكبائر. وقد حذّر منه الرسول الله للله الطرق الموصلة إلى الشرك، ولحماية جناب التوحيد، فيجب على العبد التسليم والإذعان .

وقد دلَّت الأدلَّة الكثيرة على تحريمه ، وعلى أنَّه من الشرك ، ومن تلك :

١- قول رسول الله ﷺ: "ألا إنَّ الله ينهاكُم أن تَحْلِفُوا بآبائِكُم ، مَنْ كان حالِفاً فليَحْلفُ بالله أو ليصمُت "(٤) .

٢- جَاء رحلٌ إلى عبدالله بن عمر -رضى الله عنهما-، فقال: احلف بالكعبة. فقال: أَحْلِفُ بربِّ الكعبة، فإنَّ عمر كان يحلف بأبيه، فقال له النبي الله : "لا تَحْلف بأبيك، فإنَّه من حَلَفَ بغير الله فقد أشرك "(٥).

<sup>(</sup> ١) الدين الحالص لصديق حسن خان ١٢٩/٢-١٣٠ . وانظر : فتح المحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٥٥٠-٤٥٦ . وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٤٥٤-٤٥٥ . والمجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ١٤٠-١٤٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup> ٣) انظر فتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٤٥٩ .

<sup>( \$ )</sup> صحيح البخاري ، كتاب الأيمان ، باب لا تحلفوا بآبائكم .

<sup>(</sup> ٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٩/٢، ٨٦ . وأبو داود في السنن ، كتاب الأبمان والنذور ، باب في كراهية الحلف كراهية الحلف بالآباء. والترمذي في الجامع الصحيح، كتاب النذور والأبمان، باب ما حاء في كراهية الحلف بغير الله ، وحسنه . والحاكم في المستدرك ١٨/١ ، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين .

٣- قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود على : "لأن أحلف بالله كاذباً ، أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً"(١) .

ســؤال : لماذا فضَّل ابن مسعود في الحلف بالله كاذباً على الحلف بغيره صادقاً ؟ أحــاب الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله عن هذا السؤال بقوله : "لأنَّ الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك، وإن قُدّر الصدق في الحلف بغير الله ، فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق ، وسيّئة الكذب أسهل من سيئة الشرك"(٢).

ثالثاً: هل تنعقد يمين الحالف بغير الله على ؟ العلماء مجمعون على أنَّ اليمين لا تنعقد إلا إذا حَلَف الإنسان بالله على ، أو بأسمائه وصفاته . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وأمَّا الحلف بغير الله ؛ من الملائكة ، والأنبياء ، والمشايخ ، والملوك ، وغيرهم ، فإنَّه منهيّ عنه ، غير منعقد باتفاق الأئمة .... فمن حلف بشيخه ، أو بتربته ، أو بحياته ، أو بحقه على الله ، أو بالملوك ، أو بنعمة السلطان ، أو بالسيف ، أو بالكعبة ، أو بأبيه ، أو تربة أبيه ، أو نحو ذلك ، كان منهيًا عن ذلك ، و لم تنعقد يمينه باتفاق المسلمين "(") . وقال الشيخ محمَّد الأمين الشنقيطي رحمه الله : "اعلم أنَّ اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله وصفاته ، فلا يجوز القسم بمخلوق "(٤) .

<sup>(</sup> ١ ) أخرجه عبد الرزاق الصنعان في المصنّف ٤٦٩/٨ . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٧٧/٤ ، وقال : "رواه الطبران في الكبير ، ورجاله رحال الصحيح" .

<sup>(</sup> ٢ ) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص٩٤٥. وذكر أنه نقله من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

<sup>(</sup> ٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/١١ . ٥ .

<sup>(</sup> كم) أضواء البيان للشنقيطي ١٢٣/٢.

<sup>(</sup> ٥ ) انظر : الجواب الكافي لابن القيم ص ٢٣٥-٢٣٦.

<sup>(</sup> ٦) فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث ٢٢٤/١.

## ساحساً : قول ما شاء الله وشنت ، ولولا الله وأنت ، ونحو خلك من أنواع الشرك الأصغر

تمهيد : من الشرك في الألفاظ : قول الرحل : ما شاء الله وشئت ، ولولا الله وأنت ، وما لي إلا الله وأنت ، وما لي الله وأنت ، ونحو ذلك من الألفاظ التي تجري على ألسنة النّاس ، وفيها تسوية بين الخالق والمخلوق .

أولاً: حكمه ، مع الأدلَّة : هذا الأمر لا يجوز استعماله ، ولا التهاون في النَّطق فيه ؛ لأنَّه نوعً من أنواع الشرك الأصغر ؛ إذ حرف الواو يقتضي التشريك ؛ فحين تقول : حاء أحمد وعلي تكون قد سويت بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وهو الجيء - ؛ لأنَّ الواو وضعت لمطلق الجمع ، وهي لا تُفيد ترتيباً ولا تعقيباً ، ووجودها فيه تسوية بين الخالق والمحلوق . ومعلومٌ أنّ التسوية بين الخالق والمحلوق شرك، والله على ذكر أنَّ من أسباب ضلال المشركين كوهم يُسوّون الأنداد بربّ العالمين ، قال تعالى حاكياً عنهم قولهم في النَّار : ﴿ قَالُوا وَهُمُ فِيهَا يَخْتَصُونَ \* تَاللّه إِنْ صَلَال مُبِين \* إِذْ نُسَوِيكُمُ بِرَبِ الْعَالَمِينَ \* [الشعراء: ١ ٩ - ٩٨] .

وقد دُلُّت الأدُّلَّة الكثيرة على تَحَريم هذا النُّوع ، وعلَى ألُّه من الشرك ، ومن تلك :

١- قول الله ﷺ ﴿ فَلا تَبْعَكُوا الله أَندَاداً وَأَنتُ مُ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: من الآية ٢٢]. فسرها حبر هذه الأمّة عبد الله بن عباس −رضى الله عنهما- بقوله : "الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صـفا سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله، وحياتك يا فلان، وحياتي، وتقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ، ولولا القط في الدار لأتى اللصوص ، وقول الرحل : ما شاء الله وشئت ، وقول الرحل : ما شاء الله وشئت ، وقول الرحل : لولا الله وفلان ، هذا كلّه شرك "(١) .

٢- عـن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رجلاً قال للنبي ﷺ: ما شاء وشئت . قال :
 "أجعلتني لله ندًّا ، بل ما شاء الله وحده" (٢) .

٣- قَــُول رَسُول الله ﷺ: "إذا حَلَفَ أحدُكم فلا يَقُل : ما شاء الله وشئت . ولكن ليَقُل : ما شاء الله مُمَّ شئت "(٣) .

<sup>( 1)</sup> رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد حيَّد . (انظر فتح القدير للشوكاني ٥٢/١ . وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص ٥٨٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١/٤١١، وقال أحمد شــاكر رحمه الله ٢٥٣/٣ : إسناده صحيح.

<sup>(</sup> ٣) أخرجه ابن ماجه في السنن ، كتاب الكفارات ، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت . وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه ٣٦٢/١ .

٤ - قول رسول الله ﷺ: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا : ما شاء الله مم شاء فلان "(١) .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله معلّقاً على هذا الحديث: "هذا مع أنَّ الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله: ﴿ لَمَنْ شَاءَمُكُمُ أَنْ سَنَقيمَ ﴾ [التكوير:٢٨]، فكيف بمن يقول: أنا متوكّل على الله وعليك ، وأنا في حسب الله وحسبك ، وما لي إلا الله وأنت ، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض ... فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت ، ثمّ انظر أيهما أفحش! يتبيّن لك أنَّ قائلها أولى بجواب النبي على لقائل تلك الكلمة، وأنَّه إذا كان قد جعل لله نسبيّ لله أن قائلها أولى بجواب النبي على لله الله الله في شيء من الأشياء جل لعله أن يكون له من أعدائه و ندًا لربّ العالمين "(٢).

ثانياً: كيف يُتقى هذا الشرك ؟ أفضل سبيل للوقاية من هذا الشرك ، وعدم الوقوع فيه ، هو الستزام ما علَّمنا إيَّاه رسول الله ﷺ من استبدال الواو بـــ"ثمّ" ؛ فنعدل عن الواو التي تقتضي تسوية المخلوق بالخالق ، إلى "ثمّ" التي تقتضي الترتيب والتراخي ؛ فمثلاً : إذا قلنا: ما شاء وشئت وعطفنا بالواو-، اقتضى ذلك التسوية بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، أمَّا إذا قلنا : ما شاء الله ثمّ شئت وعطفنا بــ"ثمّ"-، فإنَّه يقتضي تقديم مشيئة الله ﷺ ، وأنَّها فوق مشيئة المخلوق (٣).

كذا الحوادث: تُسندها إلى الله ﷺ أولاً ، ثمّ إلى المحلوق ؛ فمثلاً إذا أردنا أن نقول : لولا وحسود فلان لحصل كذا ، مع الاعتقاد بأنّ وحسود فلان لحصل كذا ، مع الاعتقاد بأنّ الأسباب ليست مستقلّة بذاتها في التأثير ، وإنما يكون تأثيرها بقدرة الله ومشيئته (أ) .

<sup>( 1 )</sup> أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣٨٤/٥، ٣٩٤، ٣٩٨. وأبو داود في السنن، كتاب الأدب، باب لا يُقال خبثت نفسي . وصحَّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣٤٠/٣ .

<sup>(</sup> ٢) الجواب الكافي لابن القيم ص ٢٣٩-٢٤٠. وانظر الدين الخالص لصديق حسن خان ٣١٢/١.

<sup>(</sup> ٣) انظر دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس ض ٦٥ . وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ ص ٥٩٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر بعض أنواع الشرك الأصغر للمعتق ص ٥٠ .

## سابعاً : الرقي

أُوّلاً: تعريف الرُّقَى: الرُّقَى لغـة جمع رُقْيَة، وهي العوذة. أو ما يُعرف عند العامَّة بــ"العزيمة"، أو "التعويذة" التي يُرقى بما صاحب الآفة -كالحمَّى والصَّرَع-، وتُقُرأ على المريض أو اللديغ أملاً في شفائه (١)

ولا يبعد المعنى الشرعي للرقية عن المعنى اللغوي كثيراً ؛ فالرقية شرعاً : ما يُقرأ على المريض من الآيات القرآنيَّة ، أو الأدعية المشروعة ، أو غيرها من الأدعية المباحة المجرَّبة (٢) .

ثانياً : نوعا الرُّقَى : الرُّقَى نوعان : شرعيَّة ، وبدعيَّة "وتدخل فيها الشركيَّة" . وتوضيح هذين النوعين يُمكن في الوقفتين التاليتيَّن :

الوقفة الأولى: مع الرُّقَى الشرعيَّة: الرُّقَى مشروعة بإجماع العلماء إذا تحقّقت فيها شروط معلومة. شروط الرقية الشرعيَّة: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى، عند اجتماع ثلاثة شروط:

أن يكون بكلام الله تعالى ، وبأسمائه وصفاته .

و باللسان العربي ، أو بما يُعرَف معناه من غيره .

وأن يعتقد أنَّ الرقية لا تُؤثِّر بذاها. ، بل بذات الله تعالى "(٣) .

فالرُّقية الشرعيَّة لا بُدّ أن تكون:

١-بشيء من كلام الله، أو توسلًا بأسمائه الله وصفاته، أو بأدعية مشروعة، أو مباحة.
 ٢- باللسان العربي ، أو بما يُعرف معناه من أية لغة أخرى .

<sup>( 1 )</sup> انظر من كتب اللغة : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ٣٠٩/٦. ولسان العرب لابن منظور٣٣٢/١٣٣. وتاج العروس للزبيدي ١٥٤/١٠ .

<sup>(</sup> ۲) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٥/١ ، ٣٢٨ ،، ١٩٥/١ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر ١٦٦/١. وانظر أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي ص ٣٦-٤١.

٢- إقراره الله لفريق من الصحابة فعلوا الرُّقية ؛ كإقراره الله للرهط الذين نزلوا بأحد أحياء العرب، فلُدع سيِّد الحيّ ، فرقاه أحد الصحابة بسورة الفاتحة ، وأخذ على ذلك جُعلاً ، فقال الله ن "وما يُدريك أنَّها رُقية ؟ أصبتم، اقسموا، واضربوا لي بسهم" (٣) .
 ٣- فعله الرقية بنفسه ؛ فعن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ الني الله كان يَنْفتُ على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات ، فلمَّا ثَقُلَ كنتُ أنفتُ عليه هنَّ ، وأمسح بيده نفسه لبَر كَتها "(أ) . قال مَعْمَر احد رواة هذا الحديث - : فسألتُ الزُّهري -وهو شيخه في هذه الرواية - : كيف يَنْفتُ ؟ قال : كان ينفث على يديه ، ثمّ يمسح بهما وجهه (١٠) .
 ٤- فعله على الرقية بغيره ؛ فعن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ النبي على كان يُعوِّذُ بعض أهله، يمسح بيده اليُمني ويقول: "اللهم رب النَّاس، أذهب الباس، واشْفه وأنت الشافي، أهله، يمسح بيده اليُمني ويقول: "اللهم رب النَّاس، أذهب الباس، واشْفه وأنت الشافي،

<sup>(</sup> ١ ) صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك .

<sup>(</sup> Y ) صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب استحباب الرقية من العين والحمَّة والنملة .

<sup>(</sup> ٣) صحيح البخاري ، كتاب الإحارة ، باب ما يُعطى في الرقية ،، وكتاب الطب ، باب الرقى بفاتحة الكتاب ، وباب النفث في الرقية .

<sup>(</sup> كلى) صحيح البخاري ، كتاب الطب ، باب الرُّقَى بالقرآن والْمُعَوِّذات ، وباب النَّفْث في الرقية ، وباب المرأة ترقي الرحل .

لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يُغادر سَقَماً "(1) . وعنها حرضي الله عنها - أنَّه على كان يقولَ للمريض : "بسم الله ، تُربةُ أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا، بإذن ربّنا "(1) . ٥ - أمره على بالرقية ؛ فعن أمّ سلمة حرضي الله عنها - أنَّ النبي على رأى في بيتها جارية في وَجهها سَفْعَةٌ (٢) ، فقال : "استرقوا لها ، فإنّ بها النّظرة "(٣) .

وعن أفعاله على هذه مع الرقية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان الله يرقي نفسه، وغيره، ولا يطلب من أحد أن يرقيه"(٤).

ملاحظة : لا يتنافى التداوي بالرقى ؛ من كتاب الله ﷺ ومن سنّة رسول الله ﷺ مع التوكُل ؛ لأنّ الله ﷺ وقد تواتر فعل لأنّ الله ﷺ وقد تواتر فعل الرسول ﷺ للرقية بنفسه، وغيره، وأمره بها، وإقراره لصحابته على فعلها (٥٠). فالرقية مشروعة وهي من الأدوية الناجعة النافعة بإذن الله، إذا انضم إليها صدق القصد من جهة العليل، وقوّة التوجّه إلى الله من جهة المداوي، مع قوة القلب بالتقوى والتوكّل على من يُذهب البأس (١٠).

الوقفة الثانية: مع الرقى البدعيَّة: وتدخل فيها الشركيَّة ؛ لأنّ من البدع ما يكون شركاً . فالرقية الشركيَّة هي كلّ رقية اشتملت على شرك؛ كالقسم بالمخلوقات من شمس ، أو قمر، أو ملائكة، أو جنّ، أو غير ذلك؛ أو الاستغاثة بالمحلوقات فيما لا يقدر عليه إلا الحالق على أو المشتملة على دعاء المخلوق من دون الله، ليكشف أمراً لا يكشفه إلا الله على فهذا كلّها شرك، لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعاطاه (٧) .

<sup>(</sup> ١ ) صحيح البخاري ، كتاب الطب ، باب رقية النبيِّ ﷺ ، وباب مسح الراقي الوجع بيده اليمني .

<sup>(</sup> ٢ ) السَّفْعَةُ : حمرة في الوحه يعلوها سواد، أو في وجهها موضع على غير لونه الأصليّ (فتح الباري ٢٠٢/١٠) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، كتاب الطب ، باب رقية العين .

<sup>(</sup> ٤ ) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢٨/١ .

<sup>(</sup> ٥) انظر الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور على العليان ص ٣٣ .

<sup>(</sup> ٦) انظر : الجواب الكافي لابن القيم ص ٣٥ . وفتح الباري لابن حجر ١٠٠/١ .

<sup>(</sup> ٧) انظر الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للعلياني ص ٥٩–٣١ .

ويدخل في الرقي البدعيَّة؛ ما فقد شرطاً من شروط الرقية الشرعيَّة (١)، ومن ذلك (٢)؛

١- إذا كانت الرقية سحريَّة؛ لأنَّ الله حرَّم السحر، وبيَّن أنَّه كُفرْ، وأنَّ الساحر لا يُفلح أبداً. قال تعالى : ﴿ وَاتَبعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْك سُلْيَمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلْيَمَانُ وَلَكَ نَالشَيَاطِينَ كَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعَلَمُونَ النَّسَ السَحْرَ وَمَا أَنْرِلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعَلَمُونَ النَّسَ السحْرَ وَمَا أَنْرِلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعَلَمُونَ النَّالِ اللهُ وَيَتَعَلَمُونَ مَا عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَتَعَلَمُونَ مَا عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَيَتَعَلَمُونَ مَا يَضُمُّ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَيَتَعَلَمُونَ مَا يَضُمُّ وَلا يَعْمُونَ اللّهُ وَيَتَعَلّمُ وَلَ مَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَيَتَعَلّمُ وَيَعَلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَيَتَعَلّمُ وَنَ مَا يَضُمُّ اللهُ وَيَتَعَلّمُ وَنَ مَا يَضُمُّ اللهُ وَيَتَعَلّمُ وَلَ مَا يُعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَيَتَعَلّمُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَيَتَعَلّمُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَيَعَلَمُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَالْمَونَ اللهُ وَيَتَعَلّمُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَيَعَلّمُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَيَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللهُ وَيَعْلَمُ وَلَا اللهُ وَيَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِيْعُلُمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ

٢- إذا كانت الرقية بعبارات غير واضحة ، ومعنى غير مفهوم ، فهي رقية بدعيَّة ؛ فإنَّ مسا لا يُعقل معناه ، وما لا يُفهم مبناه ، لا يؤمن أن يكون منه شرك ، وما كان مظنّة الشرك ، فلا يجوز تعاطيه أبداً -من باب سدّ الذرائع-(٣).

٣- ويدخل في هذا: ما كان بعبارات محرَّمة ؛ كالسبّ ، والشتم ، واللعن ؛ فإنَّ الله لم يجعل دواء أمَّة محمَّد الله فيما حرَّمه عليها، يقول الله اإنَّ الله أنزل الداء والدواء ، وحعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام (أ)، ولهى الله عن الدواء الخبيث (٥) .

٤- ألا تكون الرقية على هيئة محرَّمة؛ كأن يتقصد فعلها حال كونه جنباً، أو في مقبرة،
 أو حمَّام ، أو وهو كاشف لعورته ، أو غير ذلك .

٥ - ألا يظـــن الراقي ، أو المرقى أن الرقية تستقل بالشفاء ، أو دفع المكروه وحدها .
 فإذا اعتقد أنَّها تؤثّر بذاتها ، فهذا هو الشرك الأكبر؛ لأن الشافي هو الله وحده .

<sup>(</sup> ١) التي تقدُّم ذكرها في ص ١٣٧ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup> Y ) انظر في ذلك : الرقمي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للعلياني ص ٥٩-٧٣ .

<sup>(</sup> ٣) انظر فتح المحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ١٦٨-١٦٩ . وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص ١٦٦-١٦٧ .

<sup>(</sup> ك ) سنن أبي داود ، كتاب الطب ، باب في الأدوية المكروهة .

<sup>(</sup> ٥) مسند أحمد ٣٠٥/٢ . وسنن أبي داود ، كتاب الطب ، باب في الأدوية المكروهة . وحامع الترمذي ، كتاب الطب ، باب من قتل نفسه بسم أو غيره . وسنن ابن ماحه ، كتاب الطب ، باب النهي عن الدواء الخبيث. وصححه الألباني (انظر صحيح سنن أبي داود ٧٣٣/٢. وصحيح سنن ابن ماجه ٢/٥٥٧).

#### ثامناً : التمائم

#### من أنواع الشرك الأصغر

أوّلاً: تعريف التمائم: التماثم لغــة جمع تميمــة ، وهي خرزات كان الأعراب يُعلّقوها على أولادهم لدفــع العين بزعمهم . أو قطعة من الجلد أو الورق ، يُكتب عليها أدعية وأوراد ، يُعلّقُها بعض النّاس على مرضاهم ، بغرض دفع شرّ متوقّع ، أو الشفاء من مرضٍ حاصلٍ وَقَعَ (١) . ويتضح هن تعريف التميمة ألّها كانت تتخذ لغرضين :

١ - دفع الشر المتوقع ؛ من مرض أو عين ، قبل أن يحصل (كالذي يُعلَّق على الصبيان ، أو
 الفرس ، أو المساكن ، أو السيارات ..) .

٢ - دفع الشرّ الذي وقع بالفعل (وهذا الذي يُعلِّق على المريض ..) .

ثانياً: حكم تعليق التمائم: تعليق التمائم من باب شرك الأسباب، وهذا قد يكون أكبر، وقد يكون أصغر، حسب حال صاحبه، ولذلك يُنظر في حال المتعلّق، وفي حال المعلّسة. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عن التمائم: "قد تكون شركا أكبر إذا اعتقد معلّق التميمة أنّها تحفظه، أو تكشف عنه المرض، أو تدفع عنه الضرر، دون إذن الله ومشيئته" )، ويقول رحمه الله في موضع آخر: "والصواب أنّ تعليق التمائم ليس من الاستهزاء بالدين، بل من الشرك الأصغر، ومن التشبّه بالجاهليّة. وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاد النفع فيها، وأنّها تنفع وتضرّ دون الله على وما أشبه هذا الاعتقاد. أمّا إذا اعتقد أنّها سبب للسلامة من العين أو الجنّ ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأصغر؛ لأنّ الله سبحانه لم يجعلها سبباً ، بل نمى عنها وحذّر، وبين أنّها شرك على لسان رسوله على، وما ذلك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إليها، والتعلّق بها" (٣) فتعليق التمائم مع اعتقاد أنّها سبب للسلامة من الشرّ الواقع أو المتوقّع: شرك أصغر. وتعليق التمائم مع اعتقاد أنّها تنفع وتضرّ دون إذن الله ومشيئته: شرك أكبر.

<sup>( 1 )</sup> انظر : فتح الباري لابن حجر ١٩٦/١٠ . ولسان العرب لابن منظور ١٩/١٢ -٧٠ .

<sup>(</sup> ۲) بحموع فتاوى الشيخ ابن باز ۳۸٤/۲ .

<sup>(</sup> ٣) قاله رحمه الله معلَّقاً على حواشي الشيخ حامد الفقى على كتاب "فتح المحيد" حاشية رقم ١٣٣.

ثَالثاً : نوعا التمائم : التمائم نوعان ؛ محرَّمةٌ ، ومختلفٌ فيها .

النوع الأول : التمائم المحوَّمة: وهي التي جمعت أحد هذه الأمور (واحد يكفي كي تكون محرَّمة):

- ١- ليست من الكتاب ، ولا من السنّة ، بل هي من طلاسم اليهود ، أو المشركين ، أو مستخدمي الجنّ ، ونحوهم .
- ٢- إذا كانت من الخرز، أو الأوتار، أو الحلق من الحديد وغيره -كالأساور-؛ فإنَّ تعليقها محرَّمٌ بلا ريب ؛ إذ ليست من الأسباب المباحة ، ولا الأدوية المعروفة (١) .
  - ٣- إذا كان فيها شرك ؛ كالاستغاثة بأحد غير الله عَلَى .
  - ٤- إذا كان صاحبها أو حاملها يعتقد أنَّها تنفع بذاتما ، وأنَّه إن رفعها بقي المرض(٢) .
- أدلَّة التمائم المحرَّمة : حاءت أدلَّة كثيرة بتحريم التماثم التي فيها أحـــد هذه الأمور السابقة ، ومن هذه الأدلة :
- ١ قــول الله ﷺ : ﴿ قُلْ أَفْرَأَيْتُ مُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله إِنْ أَمْرَا دَنِي الله بِضَرِ مَلْ هُنَ كَاشِفَاتُ ضُرَّ وَأَوْ
   أَمْرَا دَنِي بِرَجْمَةَ مَلْ هُنَ مُسْكِ اَتُ مَرْحَمَةِ قُلْ حَسْبِي اللهُ عَلَيْهِ بَيَوَكُ لُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٨] .
  - ٢- قول رسول الله علي : "مَنْ تَعَلَّقَ تميمةً فقد أشرك "(٣) .
  - ٣- قول رسول الله ﷺ : "إنَّ الرُّقَى والتَّمائمَ والتُّولَة (٢) شِرْكَ "(٥) .
    - ٤ قول رسول الله ﷺ : "مَنْ تَعَلَّق شيئاً وُكلَ إليه"(١) .

<sup>(</sup> ١) انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٥٢ - ١٦٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر: معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ٣٨٤/١ والتمائم في ميزان العقيدة للدكتور على العلياني ص٣٣ .

<sup>(</sup> ٣) أخرجه أحمد في المسند ١٥٦/٤ ، والحاكم في المستدرك ٢١٩/٤ . ورواة أحمد ثقات ، كما قال الهيثمي في بحمع الزوائد ١٠٣/٥ . وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة رقم ٤٩٢) .

<sup>(</sup> ٤) التولة : شيء تصنعه المرأة، تحلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر . (الدين الحالص ٢٣٨/٢).

<sup>(</sup> ٥) أخرجه أحمد في المسند ٣٨١/١. والحاكم في المستدرك ٢١٧/٤، وقال : صحيح الإسناد و لم يُخرَّجاه، ووافقه الذهبي . وأبو داود وابن ماجه في السنن ، كلاهما في كتاب الطب ، باب في تعليق التماتم . وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة رقم ٣٣١) .

<sup>(</sup> ٣) أخرجه أحمد في المسند ١٠/٤-٣١٠. والترمذي في الجامع الصحيح، كتاب الطب ، باب ما جاء في كراهية التعليق . وحسَّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢٠٨/٢ .

## النوع الثاني : التمائم المختلف فيها : وهي التي جمعت الشروط التالية(١) :

- ١ أن تكون بشيء من القرآن الكريم ، أو بالأدعية الصحيحة .
- ٢- أن تكون بلغة عربية مفهومة ، أو بلغة أخرى يُفهم معناها .
  - ٣- أن تكون خالية من الطلاسم ، والشركيَّات .
- ٤ أن يكون صاحبها على عقيدة صافية ؛ بأنَّه لا يجلب النفع ولا يدفع الضرّ إلا الله .
- حكم هذا النوع من التمائم: هذا النوع من التمائم قد اختلف العلماء في حكمه ، فرأى بعضهم جوازه ، وبعضهم تحريمه . يقول الإمام أحمد : "التعليقُ كلَّه يُكرَه ، والرُّقَى ما كان من القرآن ، فلا بأس به "(۲) .

#### أدلَّة من قال بتحريم هذا النوع(٣):

- ١- عموم النهي الوارد في التماثم ، دون تخصيص نوع منها ؛ فقد جاء المنع من تعليق التماثم دون تفصيل . ولو كان تعليق التماثم مشروعاً ، لبينه رسول الله الله كلما بين الرقية وأذن فيها بقوله : "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" (٤) .
  - ٢- إنَّ القول بجواز تعليق التماثم المختلف فيها قد يُعطِّل سنَّة الرقية المتفق عليها .
- ٣- إنّ القول بتعليق التمائم متردّد بين الجواز والتحريم . وما كان كذلك فالأولى احتنابه درءاً
   للمفاسد ، واتقاء للشبهات .
- ٤- تعليق التماثم وسيلة مفضية إلى الشرك؛ فقد يعتقد معلّقها أنّه لولا التماثم لحصل له كذا وكذا فيحصل فيها تعلّق القلب ، فيُفضي إلى اعتقاد أنّها مؤثّرة بذاتها . وهذا شرك . وسدّ الذرائع واحب ، ودفع المفاسد مقدّم على حلب المصالح(٥) .

<sup>(</sup> ١ ) انظر أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي ص ٢٤٣ ، ٢٥٣ . .

<sup>(</sup> ٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١٦٩/٢ . . .

<sup>(</sup> ٣) انظر التمائم في ميزان العقيدة للدكتور على العلياني ص ٢٦-٥٠.

<sup>(</sup> ٤ ) تقدُّم تخريج هذا الحديث ص ١٣٨ ، ح (١) ..

<sup>(</sup> ٥) انظر معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ٣٨٢/١ .

٥- يؤدّي تعليقها إلى حمل القرآن مِمَّن لا يفقه معناه ، ولا يعرف منــزلته ، فلا يُوقّره ، وقد يُعــرِّض آيات القرآن للامتهان ، سيّما إذا دخل به إلى دورات المياه ، أو الأماكن القذرة .
 وقد تبقى عليه وهو جُنُب ، كما أنّها قد تُعلّق على الأطفال مع تلبّسهم بالنجاسة .

٦- إنَّ غالب من يتعاطاها صناعة واستعمالاً لا يُعرفون بصحَّة الإيمان ، ولا بصلاح العمل .

٧- إنَّ عمل التماثم قد صار نوعاً من أنواع الاتّحار بكتاب الله ودينه القــويم ؛ ففي القــول بجوازها فتح الباب أمام الدحَّالين والمشعوذين لعمل التماثم الشركيَّة ، والاتجار بها بحجّة أنها من القرآن الكريم .

والقول بالمنع من تعليق التمائم هو الراجح -والله أعلم- ، لما تقدَّم (١) . وعلى هذا القول عددٌ كبير من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين .

قال إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي (ت ٩٦هــ): "كانوا يَكْرَهون التمائم كلَّها ، من القرآن وغير القرآن"<sup>(٢)</sup>. ومراده من قوله "كانوا": أي أصحاب عبد الله بن مسعود الله عن سادات التابعين (٣).

## تاسعاً : التلطير من أنواع الشرك الأصغر

أُوّلاً: تعريف التطيّر: التطيّر والطيّرة: هي التشاؤم. وهو مصدر من تَطيّر يَتَطيّرُ تَطيّراً وطيّرةً. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : "وأصل التطيّر أنّهم كانوا في الحاهليّة يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر، فإن رأى الطير طار يمنة تيمّن به واستمرّ، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع. وربّما كان أحدهم يُهيّجُ الطير ليطير، فيعتمدها. فجاء الشرع بالنهي عن ذلك "(٤).

<sup>(</sup> ١ ) انظر المحموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين ٥٨/١ .

<sup>(</sup> ٢ ) المصنّف لابن أبي شيبة ٧/٣٧٤ . .

<sup>(</sup> ٣) انظر : فتح المحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ١٧٦-١٧٧ . وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله ص ١٧٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر : فتح الباري لابن حجر ٢١٢/١٠ . وفتح المحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٤٢٤ .

وكانوا يُسمُّونه السانح ، والبارح ؛ "فالسانح ما ولاَّك ميامنه ، بأن يمرِّ عن يسارك إلى يمينك . والبارح بالعكس . وكانوا يتيمَّنون بالسانح، ويتشاءمون بالبارح ؛ لأَنَّه لا يُمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه. وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه. وإنَّما هو تكلّف بتعاطي ما لا أصل له ؛ إذ لا نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه ، وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله"(١) .

و لم يقتصر التطيَّر على الطيور والحيوانات ، بل انسحب هذا الاعتقاد على غير الطير ؟ فلقد كانوا يتشاءمون ببعض الأشهر ؟ كشهر صفر الذي كان يمتنع بعضهم عن الزواج فيه أو السفر .

كذلك كانوا يتشاءمون من المرضى ، فيمتنعون عن مجالستهم ، أو مآكلتهم . وكذا كانوا يتشاءمون بذي العاهة ؛ كالأعرج ، والأعور ، وغيرهما .

### ثانياً: من الأدلَّة على تحريم التطيُّر:

١- قول الله ﷺ عن آل فرعون: ﴿ أَفَإِذَا جَاءَتُهُ مُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبُهُ مُ سَيِّنَةٌ يُعلَيْرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُ مُ عُنْدَ اللّه وَلَحَنَ أَحَدُ مُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [لاعراف: ١٣١]؛ فآل فرعون كانوا إذا أصاهم بلاء وقحط تطيّروا -تشاءموا - بموسى الطّيِّئِة ومن معه، وقالوا: هذا بسبب موسى وأصحابه ، أصابنا بشؤمهم . فأخبر ﷺ أنَّ ما قضى عليهم وقدَّر لهم ، إنّما جاءهم من قبل كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله (٢) . ففي هذه الآية هي عن التطير ، ووعيد فيه (٣) .
 ٢- قول رسول الله ﷺ: "لا عَدْوَى ولا طيرة . . . "(١٤) .

<sup>( 1)</sup> فتح الباري لابن حجر ٢١٢/١٠-٣١٣. وانظر : الدين الحالص لصديق حسن خان ١٤٣/٢-١٤٣. والأسئلة والأجوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم ص ٦٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر حامع البيان للطبري

<sup>(</sup> ٣) انظر فتح المحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ٤٢٤ .

<sup>(</sup> ٤) صحيح البخاري ، كتاب الطب ، باب الطيرة . وصحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب لا عدوى .

٣- قول رسول الله ﷺ: "لا طِيرة ، وخيرُها الفألُ". قالوا: وما الفأل ؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم "(١).

ما الفرق بين الطيرة وبين الفأل ؟ الطيرة سوء ظنِّ بالله عَلَى، وصَرَّفُ شيء من حقوقه عَلَى لغيره، وتعلُّقُ للقلوب بمخلوق لا ينفع ولا يضرّ. والفأل حُسْن الظنِّ بالله عَلَى، والرسول عَلَى "إنَّما كان يُعجبه الفألُ ؟ لأنَّ التشاؤم سوء ظنِّ بالله تعالى بغير سبب محقَّق، والتفاؤل حسن ظنّ به عَلَى ، والمؤمن مأمور بحسن الظنّ بالله تعالى على كلِّ حال"(٢).

٤ - قول رسول الله على: "الطيرة شرك ، الطيرة شرك . وما منًا إلا ، ولكن الله يُذهبه بالتوكُل": أي وما منا إلا وقد وقع بالتوكُل": أي وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك ، ولكن لًا توكّلنا على الله في حلب النفع ودفع الضر ، أذهبه الله عنًا بتوكّلنا عليه وحده (٤) .

ثالثاً : حكم الطيرة : الطيرة محرَّمة شرعاً ، وهي من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد ، لما فيها من سوء الظنّ بالله ، وتعلَّق القلوب بغيره ، وصرف شيء من حقوقه لغيره . وتنقلب إلى شرك أكبر إذا اعتقد أنّ هذه الأشياء التي تطيَّر هما فاعلة بنفسها ، أو سبب مؤثّر في جلب النفع ودفع الضرّ . وقد تقدَّم قوله على الطيرة شرك .." .

رابعاً: حصول التطيُّر عند بعض المؤمنين، وعلاجه: الطيرة التي في الأفعال والأقوال تكون من بعض المؤمنين؛ فقد يقع في نفس الإنسان شيء من التطيّر، ولكن الله يُذهبه بالتوكُّل عليه.

<sup>(</sup> ١ ) صحيح البخاري ، كتاب الطب ، باب الطيرة ، وباب الفأل . وصحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم .

<sup>(</sup> ٢) فتح الباري لابن حجر ٢١٥/١٠ . وانظر : حياة الحيوان الكبرى للدميري ٩٨/٢ . وفتح المحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ٤٣٤-٤٣٥ . والأسئلة والأحوبة في العقيدة للأطرم ص ٦٥ .

<sup>(</sup> ٣) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الطب ، باب في الطيرة ، والترمذي في حامعه ، كتاب السير ، باب ما حاء في الطيرة —وقال : هذا حديث حسن صحيح– ، وابن ماحه في سننه ، كتاب الطب ، باب من كان يعجبه الفأل ، ويكره الطيرة . وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة رقم ٢٩٩٤) .

<sup>( \$ )</sup> انظر فتح الجميد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ٤٤٠ .

فالـــتطيَّر أمرٌ قد يقع من الإنسان ، كما قال ذلك الصحابي لرسول الله على : ومنّا أناسٌ يتطيَّرون . قال على : "ذلك شيءٌ يَحدُهُ أحدُكم في نفسه ، فلا يصدَّنَكم "(١) ؛ فأحبر على أنّ تأذّي الإنسان وتشاؤمَه بالطيرة إنَّما هو في نفسه وعقيدته ، لا في المتطيّر به ، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يُطيّره ويصدّه (٢) .

والطيرة هي ما أمضاك، أو ردَّك، كما قال رسول الله ﷺ: "مَنْ ردَّنْهُ الطيرةُ عن حاجته، فقد أشرك". قالوا: فما كفَّارة ذلك؟ قال: "أن تقول: اللهمّ لا حيرَ إلا حيرُك، ولا طيرَ إلا طيرُك، ولا إله غيرُك(٣).

وهذا من العلاج ؛ فإنّ الإنسان إذا "قال ذلك ، وأعرض عمَّا وقع في قلبه ، و لم يلتفت إليه ، كفّر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداءاً ، لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمِّن للاعتماد على الله وحده ، والإعراض عمَّا سواه"(٤) .

وكذلك الدعاء الآخر: "...فإذا رأى أحدكم ما يكره، فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات الا أنت ، ولا يدفع السيئات إلا أنت ، ولا حول ولا قوَّة إلا بك "(٥) ؛ "ففيه نفي تعليق القلب بغير الله في حلب نفع أو دفع ضر ، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة ، وتصريح بأنها لا تجلب نفعاً ، ولا تدفع ضرًا" (٢) .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهّان .

<sup>(</sup> ۲) انظر فتح المحيد شرح كتاب التوحيد ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المســـند ٢٢٠/٢ . والطبران في المعجم الكبير ١٠٥/٥ . وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة رقم ١٠٦٥) .

<sup>( \$ )</sup> فتح المحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ٤٤١ .

<sup>(</sup> ٥) أخرجه أبو داود في ســــننه ، كتاب الطب ، باب في الطبرة . وإسناده ضعيف كما ذكر الألباني في ضعيف الجامع رقم ١٩٩ .

<sup>(</sup> ٦ ) فتح المحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ٤٣٨ .

У

## المحتثالثالث

وسائل الشـــركُ المنافية للتوحيد ، أو لكماله

## ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: التوسُّل البدعي، مع الإشارة إلى التوسُّل المشروع وأنواعه.

المطلب الثاني: اتخاذ القبور مساجد، والبناء عليها، والصلاة إليها.

المطلب الثالث: الغلوّ في الأنبياء والصالحين، والتبرك بآثارهم.

المطلب الرابع: الأعياد والاحتفالات البدعيَّة.

المساس به ، وسدَّ كلَّ طريق يؤدِّي إلى نقيضه ، أو يخدش كماله ، وشبَّه حرصه على المساس به ، وسدَّ كلَّ طريق يؤدِّي إلى نقيضه ، أو يخدش كماله ، وشبَّه حرصه على أمَّته بقوله: "إنَّما مثلي ومثل النَّاس كمثل رجلِ استوقد ناراً، فلمَّا أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النَّار يقعن فيها، فجعل الرجل يحجزهن ، ويَغلبنه ، فيتقحَّمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النَّار : هلم عن النار ، هلم عن النَّار ، فتغلبوني، تقحَّمون فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النَّار : هلم عن النار ، هلم عن النَّار ، فتعلبوني، المؤوف هم، الحريص على وقايتهم من سبل الغواية ، وحمايتهم من كل ما يكون سبباً في هلاكهم .

ولكنَّ بعض هذه الأمَّة عصت نبيَّها بفعل بعض ما نهاها عنه وحذَّرها منه ، واتَّبعت خطوات الشيطان الذي زيَّن لهم الباطل ودعاهم إليه، وكانت من نتيجة هذا العصيان: الوقوع في نقيض التوحيد (٢) ، أو فيما يُنقص من كماله (٣) .

ولا ريب أنَّ هؤلاء قبل أن يقعوا فيما وقعوا فيه ، كانوا قد سلكوا وسائل حُذَّروا من سلوكها ، وطرقاً كان قد طُلب منهم أن لا يطرقوها .

ومعرفة هذه الوسائل من الأمور المعينة على تحنّبها .

ويُمكن بيان بعضها في المطالب التالية:

<sup>( 1 )</sup> صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب الانتهاء عن المعاصي . وصحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب شفقته ﷺ على أمَّته ومبالغته في تحذيره مِمًّا يضرّهم .

<sup>(</sup> ٢ ) نواقض التوحيد هي : الأمور التي إذا وحدت عند العبد خرج من دين الله بالكلية ، وأصبح بسببها كافراً، أو مرتداً عن دين الإسلام . وهي كثيرة ، تجتمع في الشرك الأكبر ، والكفر الأكبر ، والنفاق الأكبر . (انظر مذكرة العقيدة الإسلاميّة للدكتور عبد الله بن حبرين ص ٦١) .

<sup>(</sup>٣) منقصات التوحيد هي : الأمور التي تُنافي كمال التوحيد ، ولا تنقضه بالكليَّة . فإذا وُجدَت عند المسلم نقص توحيده ، و لم يخرج من دين الإسلام . وهي المعاصي التي لا تصل إلى درحة الشرك الأكبر ، أو الكفر الأكبر ، أو النفاق الأكبر . وعلى رأس هذه المعاصي : الشرك الأصغر ، والكفر الأصغر ، والنفاق الأصغر . (انظر المرجع السابق) .

## المطليم الأول

## التوسُّل البدعي ، والتوسل الشرعي ، وأنواعه

سبب إدخال التوسل في هذا المبحث: إنّما أدخلنا التوسل في الوسائل المنافية للتوحيد أو لكماله ، لأنّ التوسل إلى الله بذات أو جاه أحد مخلوقاته محذور من وجهين : أحدهما أنّه أقسم على الله في دعائه بأحد مخلوقاته ، ولا يجوز الحلف بغير الله في كما تقدّم (١) . والمحذور الثاني أنّه اعتقد أنّ لأحد على الله حقًّا. وليس للعباد حق على الله إلا ما أوجبه في على نفسه من نصرة المؤمنين، وأنجاء الموحّدين، وإثابة المطيعين، واستجابة دعاء الداعين (٢) .

معنى التوسُّل لغةً : يُقال : وَسَلَ فلانٌ يَسِلُ إِلَى الله بالعمل وَسُلاً : رَغِبَ وتقرَّبَ. ووَسَّلَ فلانٌ إلى الله بالعمل وَسُلاً : أي عَملَ عملاً تقرَّب به إليه. وأنا متوسِّل فلانٌ إلى الله ، وتوسَّل وسيلةً وتوسيلاً : أي عَملَ عملاً تقرَّبُ به إليه. وأنا متوسِّل إليه بكذا، وواسِل، ووسَلْت إليه، وتوسَّلْت إلى الله بالعمل : تقرَّبُتُ (٣) .

معنى التوسُّل شرعاً: يُعَرَّف التوسُّل شرعاً بأنَّه: التقرُّب إلى الله ﷺ بطاعته، وعبادته، واتِّسباع رسوله ﷺ، وبكل عملٍ يُحبّه ويرضاه أنَّه. أو: عبادة يُراد كما التوصُّل إلى رضوان الله والجنَّة (٥).

#### من أدلة التوسل الشرعيّ :

١- قسول الله عَلَى: ﴿ يَا أَلَهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَابَتَغُوا إَلِيهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة:٣٥]؛ أي تقرَّبوا إلى الله بطاعته ، والعمل بما يُرضيه (٦) .

٢ - قول الله ﷺ : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِ مُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُ مُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ مَرَحُمَتَهُ وَيَخَافُونَ
 ٢ - قول الله ﷺ : هي القُربة (٧) .
 عَذَابَهُ إِنْ عَذَابَ مَرِبِكَ كَانَ مَحْدُومِ إِ ﴾ [الاسراء: ٧٥] ، والوسيلة : هي القُربة (٧) .

<sup>( 1)</sup> انظر ص ١٣٣-١٣٤ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup> ٢) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ الحنفي ٢٩٤/١-٢٩٦ .

<sup>(</sup> ٣) انظر : أساس البلاغة للزمخشري ص ٦٧٥ . والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ١٣٧٨. ولسان العرب لابن منظور ٧٢٤/١١. والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١٨٥/٥. والمعجم الوسيط ص ١٠٣٢.

<sup>(</sup> ٤) انظر التوصُّل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب الرفاعي ص ١٢.

<sup>(</sup> ٥) انظر بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ٢٧٩/٥ .

<sup>(</sup> ٦) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٥٩/٦ . وتفسير ابن كثير ١٥٥/٢ .

<sup>(</sup> Y ) انظر : تفسير ابن كثير ٥٥/٢ . وأضواء البيان للشنقيطي ٨٦/٢ .

أقسام التوسُّل : التوسُّل ينقسم إلى قسمين : توسّل شرعي ، وتوسل بدعي .

فالتوسُّل الشرعيّ : هو ما كان ثابتاً بالشرع ؛ بأن يدلٌ عليه دليل من الكتاب أو السنة . والتوسُّل البدعي : هو ما لم يدلٌ على حوازه دليلٌ ، أو وُجِد الدليل ، ولكنه لم يثبت ، ووُجدَ من الأدلَّة الثابتة ما يُناقضه (١) .

## أنواع التوسل الشرعي وأدلته

التوسُّل المشروع هو كلَّ توسَّل دلَّ على جوازه نصَّ من الكتاب أو السنَّة . والمراد به هنا : اتخاذ وسيلة لإجابة الدعاء ؛ بأن يجعل الداعي في دعائه ما يكون سبباً في قبوله (٢) . وهذا التوسُّل لا يُعلم إلا من طريق الشرع . وهو أنواع ، منها (٣) :

١- التوسُّل بالله ﷺ؛ بذاته المقدَّسة، أو بأسمائه الحسنى، أو صفاته العلى، أو أفعاله. ودليل ذلك قوله ﷺ : ﴿ وَلَلَه اللَّه عَلَى الْمُعْدَونَ فِي أَسْمَاتُه سَيُجْزَونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ذلك قوله ﷺ : ﴿ وَلِلَه اللَّه عَلَى الْمُعْدُونَ فِي أَسْمَاتُه سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقوله ﷺ في دعائه: ".. أَسَالُك بكلُّ اسم هو لك، سَمَّيت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ... "(٤).

٢- التوسُّل بالأعمال الصالحة. ودليل ذلك من كتاب الله، قوله ﷺ ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ مَرَبَنَا تَتَبَلْ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البفرة: ١٢٧]، ومن السنَّة : قصّة النفر الثلاثة الذين توسَّلوا بأعمالهم الصالحة ؛ من بر الوالدين، وترك الفواحش، وأداء الحقوق ، فاستجاب الله ﷺ لهم (٥).

<sup>(1)</sup> انظر شرح نواقض التزحيد لحسن بن على العواحي ص ٤١.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر التوسل حكمه وأقسامه لابن عثيمين والألباني ص ١٣ .

<sup>(</sup> ٣) انظر شرح نواقض التوحيد للعواحي ص ٤٣-٤٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) أخرجه الإمام أحمد في المسـند ٣٩١/١ ، وقال أحمد شــاكر في تحقيقه للمسند رقم ٣٧١٢ : إسناده صحيح . وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة رقم ١٩٩) .

<sup>(</sup> ٥ ) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين . (صحيح البخاري ، كتاب الأحارة ، باب من استأجر أحيراً فترك أحره. وصحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة) .

٣- التوسُّل بدعاء الغير. ودليل ذلك قوله ﷺ حكاية عن أبناء يعقوب النَّيْنِ : ﴿ قَالُوا يَا اللّهِ مَحْصَن ﷺ أَبَانَا اسْتَغَفْرُ لَنَا دُنُوبِنَا إِنَّا كُنَا خَاطَئُينَ ﴾ [يوسف: ٩٧]، ومن السنَّة دعاؤه ﷺ لعُكَّاشة بن محْصَن ﷺ أن يجعله الله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنَّة بغير حساب —لَّا سأله ذلك—(١). والأدلة على أنواع التوسُّل المشروع من الكتاب والسنَّة كثيرة جداً، وما ذكرته قليلٌ من كثير .

## التوسُّل البدعيّ

سبق الحديث عن أنواع التوسُّل المشروع ، وذكرنا منها : التوسُّل بدعاء الغير ، ومثَّلنا له بصنيع الصحابة على ، وتوسّلهم بدعاء النبي على .

وهــذا النوع هو الذي أسيء فهمه ؛ فظن المخالفون للكتاب والسنّة أنَّ المراد التوسُّل بشخصه و . مع أنَّ الصحابة في إنَّما كانوا يتوسَّلون بدعائه - عليه الصلاة والسلام - حال حياته ؛ كما فعل ذاك الأعرابي الذي دخل عليه وهو يخطب ، فسأله الدعاء (٢) ؛ وكذلك الصحابي الذي سأله أن يدعو الله أن يجعله ممَّن يدخلون الجنَّة بغير حساب (٣)، وغير ذلك . وهذا التوسُّل إنَّما يكون في حياته ، أمَّا بعد موته ، فلا يجوز . من أحل هذا لمَّا أحدب الناس في عهد عمر في لم يطلبوا من الني اللهم إنَّا كُنَّا نَتَوسَّل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنَّا نتوسَّل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنَّا نتوسَّل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنَّا نتوسَّل إليك بنبينا فاسقنا ، وإنَّا نتوسَّل إليك بنبينا فاسقنا ، وإنَّا نتوسَّل إليك بغمِّ نبينا فاسقنا ، وإنَّا نتوسَّل الله بعم في بينا فاسقنا . فسقاهم الله في .

<sup>(</sup> ١ ) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين . (صحيح البخاري ، كتاب الطب ، باب من اكتوى أو كوى غيره . وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب) .

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، كتاب الاستسقاء ، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة . وصحيح مسلم ، كتاب
 صلاة الاستسقاء ، باب الدعاء في الاستسقاء .

 <sup>(</sup>٣) تقدّم تخریجه فی ح (١) .

<sup>(</sup> ٤ ) صحيح البخاري ، كتاب الاستسقاء ، باب سؤال النَّاس الإمامَ الاستسقاءَ إذا قحطوا .

وهذا توسُّل من الصحابة في بدعاء العبَّاس في، لا بذاته حال حياته، وهو شبية بتوسُّلهم بدعاء نبيِّهم في في حياته . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وأمَّا التوسُّل بالنبي في والتوجُّه به في كلام الصحابة في ، فيريدون به التوسُّل بدعائه وشفاعته "(١) .

والتوسل بدعائه على مقيد بقيدين: أحدهما: أن يكون التوسل حال حياته على . وهذا يوضّحه توسل عمر على بالعباس على بعد موت النبي على . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمّا التوسل بدعائه وشفاعته —كما قال عمر — ، فإنّه توسل بدعائه لا بذاته . ولهذا عَدَلوا عن التوسل بداته ، لكان هذا أولى من التوسل بالعباس ، فلمّا عدلوا عن التوسل به العباس ، فلمّا عدلوا عن التوسل به التوسل بالعباس ، عُلمَ أن ما كان يُفعل في حياته قد تعذّر بموته ، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له، فإنّه مشروع دائماً "(٢) . هذا عن القيد الأول . أمّا الثاني: فهو خاص بالمتوسل به، وهو النبي على حال حياته، فلا بُد أن يقوم بعمل ما . وهذا يؤكّد أن التوسل ليس بذاته ، وإنّما هو بدعائه وتضرّعه إلى الله . ويوضّح ذلك فعل النبي على عندما توسّل الأعرابي بدعائه وهو على المنبر: رفع يديه، وقال : "اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ،

فالتوسُّل المشروع: ما كان بدعائه على حال حياته، لا كما فهم من خالف قوله الكتاب والسنَّة: أنَّه توسُّل بالشخص أو الذات أو الجاه ، لا بالدعاء ، فأحدثوا عبادة لم ترد في النصوص الشرعيَّة ، فسُمِّي ما أحدثوه بدعة، وأُطلق على التوسُّل الذي أحدثوه: "التوسُّل البدعيّ" . وقد تمسَّك هـؤلاء بأدلَّة مَنْ تأمَّلها وَجَدَ أنَّها حجة عليهم ، لا لهم . ومن هذه : حديث استسقاء عمر بالعبَّاس ، وقد تقدَّم أنَّه نصّ في أنَّ التوسُّل بدعاء الشخص ، يكون حال حياته ، لا بعد مماته ، بدليل عدول الصحابة ، وهم أفضل الأمَّة عن التوسل به على بعد موته إلى التوسل بعمه العباس في أنَّ التوسل بعمه العباس في أنْ التوسل به قالم المورد المورد

<sup>( 1)</sup> قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص ٨٠-٨١.

<sup>(</sup> ٢) قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص ٨٢ .

<sup>(</sup> ٣) تقدُّم تخريجه ص ١٥٤ ، ح (٢) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup> ٤) انظر ما تقدُّم في هذه الصفحة والتي قبلها . وانظر كتاب التوسل حكمه وأقسامه ص ٤٥-٥٧ .

ومنها حديث الأعمى الذي سأل رسولَ الله ﷺ أن يدعو الله له أن يُعافيَه، فعلَّمه رسول الله ﷺ دعاء يدعو به بعد أن يتوضأ ويصلِّي ركعتين -كوسيلة بين يدي الدعاء-(١) . وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبيّ ﷺ ، ودلائل نبوته، ودعائه المستجاب ، وما أظهره الله ببركة دعائه من الخوارق؛ فإنَّه ﷺ بدعائه لهذا الأعمى، ردّ الله ﷺ عليه بصره، لا بتوسل الأعمى بذاته ﷺ وجاهه . ولو كان السرّ في دعاء الأعمى وحده وتوسّله بذات النبيّ ﷺ وجاهه دون دعائه، لكان كلّ من دعا بهذا الدعاء من العميان مخلصاً، يُعافى من وقته أو بعد حين .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وكذلك لو كان كلّ أعمى توسَّل به و لم يدع له الرسول ﷺ بمنـزلة ذلك الأعمى، لكان عميان الصحابة، أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى. فعدولهم عن هذا إلى هذا حمع أنَّهم السابقون الأوَّلون؛ المهاحرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، فإنَّهم أعلم منًّا بالله ورسوله ﷺ ، وما يُشرع من الدعاء وما ينفع ، وما لم يُشرع ولا ينفع ومـــا يكون أنفع من غيره ، وهم في وقت ضرورة ومخمصة وحدب يطلبون تفريج الكربات ، وتيسير العسير ، وإنزال الغيث بكل طريق ممكن - دليلٌ على أنَّ المشروع ما سلكوه دون ما تركوه"(٢) .

واستدلال المخالفين بحديث الأعمى على جواز التوسّل بالذات أو الجاه مردود لما يلي:

١- إنَّ الأعمى إنَّما جاء طالباً الدعاء . فالمسألة من بدايتها توسّل بدعاء النبيِّ ﷺ .

٢- إنّ رسول الله ، وعده بالدعاء، وهو ، لا يخلف وعده أبداً. وقد دعا له كما وعده .

٣- إِنَّ رسول الله ﷺ علَّم الأعمى دعاء يدعو به ، وفيه قوله : "اللهمّ فشفَّعْهُ فيُّ ، وشفَّعْني فيه". والشفاعة هي الدعاء. "فشفّعهُ فيّ" : أي شفّع نبيَّك ﷺ فيَّ، أي اقبل دعاءه لي بأن

تردّ علىّ بصري . "وشفّعْني فيه" ؛ أي اقبل دعائي في أن تقبل دعاء النبيّ ﷺ لي (٣) .

وثُمَّة أدلَّة أخرى استدلوا بما، كلُّها في مصافَّ الموضوعات، التي لا تنهض بما الحجَّة (٢٠) .

<sup>( 1 )</sup> أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٣٨/٤ . والترمذي في حامعه ، كتاب الدعوات ، باب ١١٩ . وقال : حسن صحيح غريب . والحاكم في المستدرك ١٩/١ ، وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup> ۲) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۲٦/۱ .

<sup>(</sup> ٣) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٢٨٧/٢-٣٨٧ . والتوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي ص ٢٢٩-٢٢٩ . والتوسل حكمه وأقسامه ص ٥٩-٦٦ .

<sup>( \$ )</sup> انظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤٢/١ ٣٦٨-٣٦٨ . وكذلك : ما جمعه على بن حسين أبو لوز من شبهاتهم في كتاب: التوسل حكمه وأقسامه ص ٧٩-٣٠١.

#### المطلب الثاني

#### اتخاذ القبور مساجد، والبناء عليها، والصلاة إليها

من الوسائل المفضية إلى الشرك

تمهيد: ذكرنا فيما مضى أنَّ رسولنا على كان حريصاً على حماية جناب التوحيد (١) .

ومن مظاهر حرصه على الأحاديث الكثيرة التي قالها يُحذِّر أمَّته عن سلوك الطرق التي تُفضي إلى الشرك؛ من اتّخاذ القبور مساجد، أو البناء عليها، أو الصلاة إليها . ويُمكن تصنيف هذه الأحاديث وفق الموضوعات التالية :

أولاً – أحاديث تنهي عن اتخاذ القبور مساجد ، أو البناء عليها : ومنها :

الله الله عنها ذكرت لرسول الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله عنها أراض الحبشة ، وما فيها من الصور ، فقال الله عنها أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ، أو العبد الصالح ، بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله" ، ويُلاحظ الوعيد في هذا الحديث في قوله على : "أولئك شرار الخلق عند الله" ، وهذا الوعيد يتناول من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعني اتخاذها مساجد: أي بناء المساجد عليها("). ومعلوم أن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام ، أو أشد . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وهذه العلة التي لأجلها في الشارع على عن اتخاذ المساجد على القبور ، هي التي أوقعت كثيراً من الأمم ، إمّا في الشرك الأكبر ، أو فيما دونه من الشرك ... فإن الشرك بقبر الرجل السدي يُعتقد صلاحُه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر . ولهذا تجد أهل الشرك يتضرّعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد ..." (أ) . فنهي عن بناء المساجد عليها حسماً لماذة الشرك ، وسدًا للطرق المفضية إليه .

<sup>( 1)</sup> انظر ص ١٥١ من هذا الكتاب .

 <sup>(</sup> ۲ ) صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب : هل تُنبَش قبور مشركي الجاهلية ويُتخذ مكانما مساحد ؟
 وصحيح مسلم ، كتاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساحد على القبور .

<sup>(</sup> ٣) انظر فتح الباري لابن حجر ٢٤/١ .

<sup>(</sup> ٤ ) نقل ذلك عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المحيد شرح كتاب التوحيد ص ٣١٢ .

٧- مــا روتــه أمّ المؤمنين عائشة ، وابن عباس على قالا : لَمّا نُزِلَ برسول الله على يطرح خميصة له على وجهه ، فإذا اغتمّ كما كشفها عن وجهه ، فقال وهو كذلك : "لعنة الله على اليهود والنّصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدً" يُحدّر ما صنعوا . قالت عائشة رضي الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنّه خشي أن يُتّخذ مسجداً (١) ؟ أي لولا نحيه على القادر لكشف قبر الني الله ولم يتخذ عليه الحائل . فلعن عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث من كان قبلنا ، وأنكر عليهم . وإنكاره ضنيعهم هذا يخرّ على وجهين: "أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم . والسخود في مقابرهم ، والتوجه والسئاني : أنهم يُحوّرون الصلاة في مدافن الأنبياء والسحود في مقابرهم ، والتوجه اليها حالة الصلاة نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله ، والمبالغة في تعظيم الأنبياء والأول

٣- ما رواه جندب بن عبد الله على قال: سمعت رسول الله على قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، إنِّسي ألهاكم عن ذلك"("). ولهذا النهي منه على "بالغ المسلمون في سدّ الذريعة في قبر الرسول على ، فأعلوا حيطان تُربته ، وسدُّوا المداخل إليها ، وجعلوها محدقة بقبره على خصافوا أن يُتَّخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتتصوَّر الصلاة إليه بصورة العبادة ، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليَيْن ، وتحرّفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من جهة الشمال ، حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره"(٤).

٤ - مـــا رواه حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما - قال : لهى رسول الله على أن يُحصّص القبر ، وأن يُقعد عليه ، وأن يُبنى عليه "(٥) .

<sup>( 1)</sup> صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب ٥٥ . وصحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور .

<sup>(</sup> ٢) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ، كتاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساحد على القبور .

<sup>(</sup> ٤) المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي ٩٣٢/٢ .

<sup>(</sup> ٥) صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه .

ويُلاحظ النهي عن البناء على القبور في هذه الأحاديث ، واللعن على ذلك . "فهذا الستحذير منه على ذلك عن مشاهة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشاهة في هذا ، ودليلٌ على الحذر من جنس أعمالهم ؟ حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس . ثمّ من المعلوم ما قد ابتّلي به كثيرٌ من هذه الأمّة ؟ من بناء المساجد على القبور، واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرّمٌ ، ملعونٌ فاعله بالمستفيض من السنّة "(١) .

٥- ما رواه أبو الهيَّاج الأسدي ، قال : قال لي عليّ بن أبي طالب ﷺ : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ : "أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مُشْرِفاً إلا سوَّيته "(٢) فضي قوله : "أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته" : الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح (٣) . وقوله : "ولا قبراً مُشْرِفاً إلا سوّيته" : أي لا يرفع القبر على الأرض رفعاً كثيراً ، ولا يُسنَّم ، بل يُرفع نحو شبر ، ويُسطَّح (٥) .

قال العلامة محمَّد بن على الشوكاني رحمه الله: "اعلم أنَّه اتفق الناس سابقهم ولاحقهم ، وأوّله من لدن الصحابة في إلى هذا الوقت: أنَّ رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدعة التي ثبت النهى عنها، والستد وعيد رسول الله في لفاعلها "(أ) . وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : "والتحقيق الذي لا شك فيه: أنَّه لا يجوز البناء على القبور ، ولا تحصيصها"(٥) ... واستدل بالحديثين السابقين .

ثانياً: أحاديث تنهى عن الصلاة إلى القبور، أو اتخاذها عيداً: ومنها:

الأحاديث التي تقدَّمت بالنهي عن اتخاذ القبور مساحد ، دليلٌ واضحٌ في النهي عن الصلاة إليها؛ لأنَّ من قصد القبور للصلاة عندها، أو إليها، فقد اتخذها مساحد وأعياداً، وارتكب ما نحى الله ورسوله عنه ، ووقع في وسيلة من وسائل الشرك الأكبر(٦).

<sup>(</sup> ١ ) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٢٩٥/١ .

<sup>(</sup> Y ) صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه .

<sup>(</sup> ٣) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٣٦/٧ .

<sup>(</sup> ٤) شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني ص ١٧.

<sup>(</sup> ٥ ) أضواء البيان للشنقيطي ١٧٧/٣ -١٧٨ .

<sup>(</sup> ٦) انظر الإرشاد إلى توحيد رب العباد للشيخ عبد الرحمن بن حماد آل عمر ص ٩٧ .

وقد دلّت أحاديث كثيرة على تحريم الصلاة إلى القبور، أو اتخاذها عيداً، ومن ذلك: السما رواه أبو مرثد الغنوي على عن النبي الله قال: "لا تُصلّوا إلى القبور، ولا تجلسوا إليها" (١) ؛ ففيه "تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر. قال الشافعيّ رحمه الله: وأكره أن يُعظّم مخلوق حتى يُجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من النّاس" (٢). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلّقاً على هذا الحديث: "فلا يجوز أن يُصلّى إلى شيء من القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، لهذا الحديث الصحيح. ولا خلاف بسين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر، بل هذا من البدع الحدثة، وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء. وإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء للله تعالى، فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يُصلى مستقبله، فلأن لا يجوز الصلاة له بطريق الأولى "(٣).

٢- مـــا رواه أبو هريرة هه عن النبي الله أنه قال : "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً ، وصلُوا علي ، فإن صلائكم تبلغني حيث كنتم "(٤) .

فإذا كان هذا في حق قبره الله الذي هو أفضل قبر على وجه الأرض ، فكيف بقبر غليم من البشر . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجمه الله معلّقاً على هذا الحديث : "ووجه الدلالة : أنّ قبر رسول الله الفي أفضل قبر على وجه الأرض . وقد لهى عن اتخاذه عيداً. فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان . ثمّ إنه قرن ذلك بقوله الله : (ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً) : أي لا تعطّلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة ، فتكون يمنسزلة القبور . فأمر بتحرّي العبادة في البيوت ، ولهى عن تحرّيها عند القبور "(٥) .

<sup>(</sup> ١ ) صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه .

<sup>(</sup> ٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٣٨/٧.

<sup>(</sup> ٣) قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص ٢٩٤–٢٩٥ .

<sup>(</sup> ٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣٦٧/٢ . وأبو داود في السنن ، كتاب المناسك ، باب زيارة القبور . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣٨٣/١ .

<sup>(</sup> ٥ ) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٢٥٧/٢ .

وقد ذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله أنَّ من أعظم المحدثات وأسباب الشرك بالقـــبور: الصلاة عندها ، واتخاذها مساجد ، وبناء المساجد عليها . وقد تواترت النصوص عن الني النهى عن ذلك والتغليظ فيه (١) .

ولصحة هذه النصوص وتواترها عن النبي الله ، وتنوع الوعيد الوارد فيها ، أجمع أهل العلم من أصحاب النبي الله ومن بعدهم من سلف هذه الأمّة وجميع من سار على هجهم على تحريم اتخاذ المساجد على القبور، أو البناء عليها، أو الصلاة إليها . "ومن غربة الإسلام أنّ هذا الذي لعن رسول الله الله المنه تحذيراً لأمّته أن يفعلوه معه الصالحين من أمّته، قد فعله الخلق الكثير من متأخّري هذه الأمّة، واعتقدوه قربة من القربات ، وهو من أعظم السيئات والمنكرات ، وما شعروا أنّ ذلك محادة ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله الله ورسوله الله المنها .

ملاحظة : لا يجوز الطواف بالقبور ، ويُعتبر شركا ؛ لأنّ الطواف بالكعبة عبادة لله على ؟ ولا يجوز كما قال تعالى: ﴿ مُدَلِيَقُضُوا مَنْهُمُ وَلِيُوفُوا نَذُورَهُمُ وَلِيُطُوفُوا بِالبّيْتِ الْعَبِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]؛ ولا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله تعالى . والطواف بالقبور يُعتبر تعظيماً وعبادة لصاحب القبر ، وفيه مضاهاة للطواف بالكعبة . والله على إنّما شرع حجّ بيته، والطواف به ، ولم يشرع الطواف عند غيره . فالطواف ببيته على توحيد وعبادة ونفي للشرك ؛ لأن المعبود بحق أمرنا أن نصرفه إليه في ذلك المكان . قال على : ﴿ وَإِذْ بَوَأَنَا لِابِرَاهِمِيمَكَانَ الْبَيْتَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ المُكانِ . قال على الله عند عبره منه الله المكان . قال على الله عبود بحق أمرنا أن نصرفه إليه في ذلك المكان . قال على الله عبود بحق أمرنا أن نصرفه إليه في ذلك المكان . قال على الشُجُود ﴾ [الحج: ٢٦] (٣) .

<sup>( 1 )</sup> انظر فتح المحيد شرح كتاب التوحيد ص ٣١٣ .

<sup>(</sup> ٢) انظر المرجع نفسه ص ٣١٥.

<sup>(</sup> ٣) انظر الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم ص ٥٠ .

# المطلب الثالث المناهم الثالث بآثارهم الغلو في الأنبياء والصالحين ، والتبرّك بآثارهم

من الوسائل المفضية إلى الشرك

تمهيد: أمَّة محمَّد ﷺ هي الأمَّة الوسط ، وهي الأمَّة المحانبة للغلوّ والإجحاف ، فلا إفراط عندها ولا تفريط. وقد نُهيت هذه الأمَّة عن الغلوّ على لسان رسولها ﷺ، في قوله: "إيَّاكم والغلوّ في الدين"(١) .

والنهي عن الغلوّ لهي عن الشرك ؛ لأنَّ الغلوّ مطيَّة الشرك بالله ﷺ ، والشرك بالله أعظم ذنب عُصيَ الله ﷺ به .

لذلك يجب على أبناء هذه الأمَّة الحذر منه، لئلا يهلكوا كما هلك من كان قبلهم، فيخسروا دنياهم ، ويُوبقوا أخراهم .

ومن مظاهر الغلو الذي نُهينا عنه: الغلو في الأنبياء والصالحين؛ فإن الشياطين ما احتالت البشريَّة عن فطرها الله عليها، إلا بالغلو في رجال صالحين، حتى قال قائلها: ﴿ لاَ تَذَكُنُ اللهُ عَلَيْهَا وَلاَ يَعُونُ وَيَعُونُ وَسَرًا ﴾ [نو:٣٣]. وبيان هذا المظهر من مُظاهر الغلو الذي نُهينا عنه يُمكن في المسائل التالية:

## المسألة الأولى: المبالغة في مدح الأشخاص:

المخلوق له منزلة لا يتعدَّاها . فإن حاوز النَّاس فيها حدَّها ، فقد غَلَوْا فيه . وإنَّما حدثت عبادة الأصنام بسبب الغلوّ في المخلوق ، وإنزاله فوق منزلته ، "حتى جُعلَ فيها حظِّمن الإلهيَّة ، وشَبَة بالله تعالى . وهذا هو التشبيه الذي أبطله الله ﷺ ، وبعث رسله بإنكاره ، والردّ على أهله"(٢) .

<sup>(</sup> ١ ) أخرجه النسائي في السنن ، كتاب مناسك الحج ، باب التقاط الحصى . وابن ماحه في السنن ، كتاب المناسك ، باب قدر حصى الرمي . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه ١٧٦/٢-١٧٧ .

<sup>(</sup> ٢) الدين الخالص لصديق حسن حان ٢/٥٤٠ .

فَ إِذَا كَانَ هَذَا النَّهِيُ فِي حَقِّه ﷺ : أَنْ لَا يُزاد فِي مَدْحَه ، فَغَيْرِه أُولَى أَنْ لَا يُزاد فِي مَدْحَهُم .

وليست المبالغة في مدحه والله على محبّته ، فإنَّ المحبَّة إنَّما تُعلم بالاتباع ، ولو كان هؤلاء المسرفين في المدح صادقين في حبّه والله المتنعوا عن الغلو فيه ؛ لأنَّه لهى عن ذلك، وأمرنا أن ننتهي عمَّا لهانا عنه. يقول الله الفإذا لهيتُكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكم بشيء فأتُوا منه ما استطعتم (أ) .

المسألة الثانية : تصوير الأنبياء والصالحين ، واتخاذ تماثيل لهم :

لقد كان سبب وقوع أوَّل شرك في بني آدم ، هو الغلوّ في الأشخاص وتقديسهم ، واتخاذ تماثيل لهم ؛ فقد روى البخاري في صحيحه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما -

<sup>( 1 )</sup> الإطراء : المدح والزيادة في الثناء . (المعجم الوسيط لجماعة من المولفين ص ٥٥٦) .

<sup>(</sup> Y ) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى : ﴿ يِا أَهِل الْكِتَابِ لا تَعْلُو فِي دينك م ﴾ .

<sup>(</sup> ٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٥٣/٣ ، ٢٤١.

<sup>( \$ )</sup> صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام ، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ .

قال: "صارت الأوثان التي كانت في قوم نوحٍ في العرب بعد ، أمَّا وَدُّ فكانت لكَلْب بدومة الجندل ، وأمَّا سُواعٌ فكانت لهُذَيل ، وأمَّا يغوثُ فكانت لمراد ، ثمّ لبني غُطيف بالجرف عند سبأ ، وأمَّا يعوق فكانت لهمدان ، وأمَّا نَسْرٌ فكانت لحمير لآل ذي الكلاع ؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلمَّا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انْصِبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسُون أنصاباً ، وسمُّوها بأسمائهم ، ففعلوا . فلم تُعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسَّخ العلمُ عُبدَت "(١) .

ف "أوَّل ما حدثت الأصنام على عهد نوح الطَّيْنَة ، وكانت الأبناء تبرّ الآباء ، فمات رجلٌ منهم، فجزع عليه، فجعل لا يصبر عنه؛ فاتخذ مثالاً على صورته، فكلما اشتاق إليه نظره . ثمّ مات ففُعِلَ به كما فعَلَ ، حتى تتابعوا على ذلك . فمات الآباء ، فقال الأبناء : ما اتخذ آباؤنا هذه إلا ألها كانت آلهتهم . فعبدوها"(٢) .

فكان تساهلهم في تصوير هؤلاء الصالحين ، وتعليق صورهم في مجالسهم ، من أسباب عبادة ذريّتهم لهذه التماثيل من دون الله على . يقول الإمام القرطبي رحمه الله : "إنّما فعل ذلك أوائلهم ليأتنسوا برؤية تلك الصور ، ويتذكّروا بما أحوالهم الصالحة ، فيجتهدون كاحتهادهم ، ويعبدون الله تعالى عند قبورهم . فمضت لهم بذلك أزمان . ثم إنه خلف مسن بعدهم خلف جهلوا أغراضهم ، ووسوس لهم الشيطان أنّ آباءهم وأحدادهم كانوا يعبدون هذه الصور ويُعظّمونها . فعبدوها . فحذّر النبي الله من مثل ذلك ، وشدّد النكير والوعيد على فعل ذلك ، وسدّ الذرائع المؤدّية إلى ذلك "" .

وقد دلَّت الأحاديث الكثيرة على تحريم التصوير، خشية أن يؤدِّي تعليقها ، والافتتان بها إلى عبادتها من دون الله ﷺ ، ومن هذه الأحاديث :

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب ﴿ وِذًا وِلاسواعاً وَلا يغوث وبعوق ﴾ .

<sup>(</sup> ۲) فتح الباري لابن حجر ۲۲۹/۸ .

<sup>(</sup> ٣) المفهـــم شـــرح صحيـــح مسلم للقرطبي ٩٣١/٢-٩٣٦ . وانظر : الجـــامع لأحكـــام القرآن له ١٩٨/١٨ -١٩٩ . والمجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ٢٤٩/٢ .

- ١- ما تقدَّم عن أبي الهيَّاج الأسدى، من قول عليّ بن أبي طالب ﷺ له: ألا أبعثك على
   ما بعثني عليه رسول الله ﷺ:"أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مُشْرِفاً إلا سوَّيْتَهُ" (١).
- ٢- قوله ﷺ: "إنَّ أشد النَّاس عذاباً يوم القيامة المصورون"(٢). وفيه حرمة تصوير الحيوان. قال النووي: "قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنَّه متوعّد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لِما يُمتهن أم لغيره، فصنعه حرام"(٣).
- ٣- وجاء رجل إلى عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما- ، فقال : يا أبا عبّاس ! إنّي إنسانٌ إنّما معيشتي من صَنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عبّاس: لا أحدّنُك إلا ما سمعتُ من رسول الله ﷺ ، سمعته يقول : "مَنْ صوَّر صورةً فإنَّ الله مُعَذّبُهُ حتى يَنْفُخَ فيها الروح ، وليس بنافخ فيها أبداً" فَرَبَا الرحلُ رَبوةً شديدةً واصْفرَّ وجهه . فقال ابن عباس : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع ، فعليك كهذا الشجر ؛ كل شيءٍ ليس فيه روح .
- ٤- وقد دخر أبو هريرة ﴿ إلى دار مروان بن الحكم ، فرأى فيها تصاوير . فقال : سمعت رسول الله ﴿ يَصُولُ : "قال الله ﴾ : ومَن أظلم ممَّن ذهب يَخْلُقُ خَلْقاً كخَلْقي ؟ فليَخْلُقوا ذَرَّةً ، أو لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أو لِيَخْلُقُوا شَعِيرةً (٥) .

<sup>(</sup> ١ ) تقدُّم تخريجه ص ١٥٩ من هذا الكتاب .

 <sup>(</sup> ۲ ) صحيح البخاري ، كتاب اللباس ، باب عذاب المصورين يوم القيامة . وصحيح مسلم ، كتاب اللباس
 والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه .

<sup>(</sup> ٣) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ٢٨٤/١٠ .

<sup>(</sup> ٤) صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روحٌ ، وما يُكره من ذلك .
وصحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ..

<sup>(</sup> ٥) صحيح البخاري ، كتاب اللباس ، باب نَقُضُ الصُّور . وصحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان . واللفظ لمسلم .

المسألة الثالثة : التبرُّك بآثار الأنبياء والصالحين :

التبرُّك : طلبُ البركة . والبركة : كثرةُ الخير ، وزيادته ، واستمراره(١) .

والشميء الذي يُتَبَرَّك به ، قد يكون فيه بركة دينيَّة ، وقد يكون فيه بركة دنيويَّة ، وقد يكون فيه بركة دينية ودنبوية معاً.

فمثال الأول : المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله ﷺ ، والمسجد الأقصى ، لما فيها من الأجر العظيم لمن صلَّى فيها ، وغير ذلك .

ومثال الثاني : الماء واللبن ، لما فيهما من المنافع الدنيوية الكثيرة .

أفلح في الدنيا والآخرة ، وهو شفاء للقلوب والأبدان(٢) .

والتبرُّك المقصود في هذه المسألة ، هو التبرُّك بالأشخاص ، وهو ينقسم إلى قسمين :

١ – تبرُّك بذواتهم . ٢ – وتبرُّك بآثارهم .

وكلا النوعين يكون شركاً إذا اعتقد المتبرُّك أنَّ المتبرَّك به يهب البركة بنفسه؛ فيبارك فِ الأشياء استقلالًا ، أو يُطلب منه الخير والنَّماء فيما لا يقدر عليه إلا الله .

وإنَّما قلنا بأنَّه شركٌ لأنَّ الله موجد البركة وواهبُها، والعباد ســببُّ . يقول ﷺ حين تفجُّر الماء من بين أصابعه : "البركةُ من الله"(٣) . ويقول -عليه الصلاة والسلام- مخاطباً مولاه كان : "والخيرُ كله في بديك "(١).

أمَّا إذا لم يعتقد المتبرُّك في المتبرُّك به أنَّه واهب البركة ، بل نسب ذلك إلى الله ﷺ ، فالأمر فيه تفصيل؛ لأنَّ المتبرَّك به قد يكون رسول الله ﷺ، أو يكون غيره من الأولياء والصالحين . أُولاً : المتبرُّك به هو رسول الله ﷺ :

إِنْ كَانَ الْمُتبرَّكَ بِهِ هُو رَسُولُ اللَّهِ ، فلا شَـكَ أَنَّ رَسُولُنا ﷺ مَبَارَكُ فِي ذَاتِه وآثاره ، كما كان مباركاً في أفعاله<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup> ١) انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢٣٠/١ . وقمذيب اللغة للأزهري ٢٣١/١٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : التبرُّك : أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع ص ٤٣ . ومذكرة العقيدة الإسلاميَّة للدكتور عبد الله بن حبرين ص ٩٣ .

<sup>(</sup> ٣) صحيح البخاري ، كتاب الأشربة ، باب شُرب البركة ، والماء المبارك .

<sup>(</sup> ٤) صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .

<sup>(</sup> ٥) انظر التبرك : أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر الجديع ص ٢٤٣ .

ولقد تبرَّك صحابته ﴿ بَذَاته ﴿ وَبَاثَاره الحسيَّة المنفصلة منه ﴿ وَاللّه وَاللّه وَ اللّه الله وَ الله الله و ال

<sup>(</sup>١) انظر المرجع نفسه ص ٢٤٤.

<sup>.</sup> المُدُّم تخريج حديثها في ص ١٣٨ ، ح (٤) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup> ٣) انظر صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب صفة النبيّ ﷺ ،، وصحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب قرب النبيّ عليه الصلاة والسلام من التاس وتبركهم به .

<sup>( \$ )</sup> انظر صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب بيان أن السنة يوم النحر : أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب طيب عرق النبي 業 والتبرك به .

<sup>(</sup> ٦) انظر صحيح البخاري ، كتاب العقيقة ، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه ،، وصحيح مسلم ، كتاب الآداب ، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته .

<sup>(</sup> ٧) انظر صحيح البخاري ، كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب .

<sup>(</sup> ٨) انظر تفصيل ذلك في كتاب : التبرك : أحكامه وأنواعه للدكتور ناصر الجديع ص ٢٤٣-٢٦٠ .

<sup>(</sup> ٩ ) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١١٣/١١ .

ثانياً : المتبرَّك به غير رسول الله ﷺ ؛ من الأولياء والصالحين :

لم يَرِد دليلٌ صحيحٌ يُجيز التبرُّك بغير النبي على وهذا يجعل التبرُّك بأجساد الصالحين وآثارهم يدخل في دائرة التبرُّك البدعي. "لذلك لم يَرِد عن أحد من أصحاب النبي على ولا عن أحد من التابعين أنَّهم تبرَّكوا بأحد من الصالحين ؛ فلم يتبرَّكوا بأفضل هذه الأمَّة بعد نبيَّها ، وهو أبو بكر الصدِّيق على ، ولا بغيره من العشرة المبشَّرين بالجنَّة ، ولا بأحد من أهل البيت، ولا غيرهم. ولو كان حيرًا لسبقونا إليه ؛ لحرصهم الشديد على فعلُّ جميع أنواع البرَّ والخير "(١).

وقد أجمعوا كلُّهم ﷺ على ترك التبرُّك بجسد أو آثار أحد غير رسول الله ﷺ<sup>(۲)</sup>. فدلٌ ذلك على عدم مشروعيَّة هذا التبرُّك .

ولا يجوز أن يُقاس على رسول الله ﷺ أحدٌ من البشر لوجوه (٣) ، منها :

١ - عدم المقاربة، فضلاً عن المساواة للنبي ﷺ في الفضل والبركة ؛ فليس أحدٌ من الأولياء
 أو الصالحين يُقاس برسول الله ﷺ في فضله أو بركته . .

٢- عدم تحقَّق الصلاح ؛ فإنَّه لا يتحقَّق إلا بصلاح القلب . وهذا أمرٌ لا يُمكن الاطلاع عليه إلا بنصّ ؛ كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله ، أو أثمة التابعين ، ومن اشتهر بصلاح ودين، كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأئمة بالصلاح . أمَّا غيرهم ، فعَاية الأمر أن نظنَ أنَّهم صالحون ، فنرجو لهم .

٣- لو ظننًا صلاح شخص ، فلا نأمن أن يُختم له بخاتمة سوء . والأعمال بالخواتيم . فلا يكون أهلاً للتبرُّك بآثاره .

٤ - أنَّ الصحابة ، لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير رسولنا 以 لا في حياته ، ولا بعد موته . ولو كان خيراً لسبقونا إليه .

إذاً : ليس لأحد أن يتبرَّك بجسد أو آثار أحد كائناً من كان ، لإجماع الصحابة على ترك التبرُّك بأحسًاد أو آثار غيره على من الأولِّياء والصالحين .

<sup>(</sup> ١) مذكرة في العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الله بن حبرين ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) مِثْن نقل إجماعهم على ذلك: الإمام الشاطبي في الاعتصام ٢/٨-٩. والعلامة صديق حسن خلن في الدين الخالص ٢/٤٩٢- ٢٥٠ ، والشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد ص ١٨٦ . والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المحيد ص ١٨٨ ، وغيرهم .

<sup>(</sup> ٣) انظرها في تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص ١٨٦ .

## المطلب الرابع الأعياد والاحتفالات البدعيَّة

#### من الوسائل المفضية إلى الشرك

تمهيد: شَرَعَ الله لأمَّة محمَّد ﷺ عبدَيْن سنويَّيْن، وعبداً أُسبوعيًّا، "ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد: عيدٌ يتكرَّر كلِّ أسبوع، وعيدان يأتيان في كلّ عامٍ مرَّة مرَّة، من غير تكرُّر في السنة"(١)، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى.

فلا يجوز إحداث أعياد أو احتفالات أخرى . بل كلُّ ما أحدث يدخل تحت مسمَّى البدعة التي نحى عنها رسول الله ﷺ بقوله : "وشرَّ الأمور عَدَثْاتُها ، وكلّ بدعة ضلالةٌ "(٢) .

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله : "وأصل هذا أنه لا يُشرع أن يتخذ المسلمون عيداً ، إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيداً ، وهو يوم الفطر ، ويوم الأضحى وأيّام التشريق ، وهي أعياد العام ، ويوم الجمعة ، وهو عيد الأسبوع . وما عدا ذلك فاتخاذه عيداً وموسماً بدعة لا أصل له في الشريعة"(٣) .

وقد أحدث النَّاس أعياداً لم يشرعها الله عَلَى ، ولا رسوله على ، فابتدعوا في دين الله ، وزادوا فيه ونقصوا، وعارضوا بصنيعهم قول الله تعالى: ﴿ الْيُؤْمِ أَكُمُلُتُ لَكُمُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ الْيُؤْمِ أَكُمُلُتُ لَكُمُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الآية ] .

وَقد قسَّم الدكتور عبد الله بَن جبرين ما أحدثه النَّاسَ من الأعياد والاحتفالات إلى ثلاثة أنواع (٤):

<sup>(</sup> ١ ) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب الحنبلي ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup> Y ) صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة .

<sup>(</sup> ٣) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رحب الحنبلي ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup> ٤) انظر مذكرة العقيدة الإسلاميَّة للدكتور عبد الله بن حبرين ص ١٦١-١٦٩ .

النوع الأوّل: أيّام لم تُعظّمها الشريعة أصلاً، و لم يحدث فيها حادث له شان. ومن أمثلة هذا النوع: ما أحدث في شهر رجب من عبادات؛ صلاة ، أو صيام ، أو زكاة ، أو غيير ذلك . يقول الحافظ ابن رجب: "فأمّا الصلاة قلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به ، والأحاديث المرويّة في فضل صلاة الرغائب في أوّل ليلة جمعة من شهر رجب كذبّ، وباطلٌ لا تصح . وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء "(۱). "وأمّا الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي في ولا عن أصحابه في "(۱) . "وأمّا الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب، ولا أصل له في السّنة، ولا عرف عن أحد من السلف"(۲) .

النوع الثاني: أيام وليالي حاء في الشرع ما يدل على فضلها . فهذه يتقيَّد المسلم بالعبادات المشروعة فيها ، ولا يُحدث عبادات ليس لها أصل في الشرع . ومن أمثلة هذا النوع ما أحدث في ليلة النصف من شعبان من صلاة الألفيَّة ، وغير ذلك . وهذه الصلاة المحدثة -كما ذكر العلامة ابن القيم- وُضِعَت في الإسلام بعد أربعمائة سنة من هجرة , سول الله عليه الله المحدثة .

النوع الثالث : أيام وليالي حدثت فيها حوادث مهمَّة ، ولكن لم يأت في الشرع ما يدلُّ على فضلها ، أو على مشروعيَّة التعبُّد لله أو الاحتفال فيها . ومن أمثلة هذا النوع :

١- حادثة الإسراء والمعراج:

فالإسراء والمعراج حادثتان ثابتان في كتاب الله كلل، وفي سنَّة رسول الله كللي، ولكن لم يسرد في تحديد وقتهما حديث صحيح ولا ضعيف . بل ليس هناك ما يُعتمد عليه في تحديد الشهر الذي حدثتا فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "لم يقم دليل معلوم لا على شهرها، ولا على عشرها، ولا على عشرها، ولا على عشرها، ولا على عشرها، ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة، ليس فيها ما يُقطع به "(3) .

<sup>(</sup> ١ ) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رحب الحنبلي ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup> ۲) المصدر نفسه ص ۲۳۱ .

<sup>(</sup> ٣) انظر المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص ٩٩.

<sup>(</sup> ٤) نقله عنه تلميذه ابن القيم في كتابه : زاد المعاد ٥٧/١ . وانظر فتح الباري لابن حجر ٢٠٣/٧ ، فقد ذكر اختلاف النَّاس الكبير في تحديد وقتها .

ولو ثبت أنَّ هذه الحادثة وقعت في ليلة بعينها، فلا يجوز تخصيصها، أو تفضيلها على غيرها من الليالي بشيء من العبادات ، لعدم ورود الشيرع بشيء من ذلك . ومن فعل شيئاً من ذلك فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. يقول الشيخ علي محفوظ رحمه الله عن ابتداع أصحاب هذا العصر احتفالات ما أنزل الله كما من سلطان : "ومنها ليلة المعراج التي شرَّف الله تعالى هذه الأمَّة بما شرع لهم فيها . وقد تفنَّن أهل هذا الزمان بما يأتونه في هذه الليلة من المنكرات، وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروباً كثيرة ؛ كالاجتماع في المساجد ، وإيقاد الشموع والمصابيح فيها وعلى المنارات ، مع الإسراف في ذلك ، واجتماعهم للذكر والقراءة ، وتلاوة قصَّة المعراج"(١) .

#### ٢- حادثة المولد النبوي :

لم يستطع العلماء تحديد ليلة بعينها وُلِدَ فيها رسولنا الله الله على بال ولا شهر بعينه ، وبينهم في ذلك خلاف مشهور . فمنهم من قال إنه وُلد في رجب ، ومنهم من قال في ربيع الأول عتى من قالوا إنه الله وُلدَ في ربيع الأول اختلفوا في تحديد يوم مولده : أهو الثاني ، أو الثامن ، أو العاشر ، أو الثاني عشر ، أو السابع عشر ، أو الثامن عشر ، أو الثاني والعشرين (٢) .

وأتسى العبيديُّون في القرن الرابع الهجري ، فجزموا أنَّ مولده ﷺ كان في شهر ربيع الأول ؛ في الثاني عشر منه ، وأحدثوا الاحتفال فيه (٣) ، فخالفوا ما عليه المسلمون طيلة أربعة قرون . على الرغم من عدم وجود ما يُرجِّح قولهم .

والذي أجمع عليه العلماء: أنَّ الأُمَّة الإسلاميَّة أُصيبت في هذا الشهر بأعظم مُصاب، وهو وفاته عليه والذي عليه جمهورهم أيضًا: أنَّها كانت في الثاني عشر من هذا الشهر (٤).

<sup>( 1)</sup> الإبداع في مضارّ الابتداع لعلي محفوظ ص ١٤١ .

<sup>(</sup> ۲) انظر في ذلك : الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠٠١-١٠١ . والسيرة النبوية لابن هشام ١٥٨/١ . وتاريخ الإسلام للذهبي –قسم السيرة ص ٢٥-٢٦- . والبداية والنهاية لابن كثير ٣٧٣/٣-٣٨٠ .

<sup>(</sup> ٣) انظر المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي ٢٣٦١-٤٣٣ .

<sup>(</sup> ٤) انظر في ذلك: الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٧٢/٢-٢٧٥ . وتاريخ الإسلام للذهبي -قسم السيرة ص ٥٦٨-٥٧١ . وفتح الباري لابن حجر ١٢٩/٨ . ولطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب الحنبلي ص ٢١٢ .

فمن احتفل بمولده رضي الله على المولى، وفي الثاني عشر منه، فإنَّما يحتفل بمصاب الأُمَّة؛ لما تقدُّم من إجماع العلماء على أنَّ وفاته على كانت يوم الاثنين، في شهر ربيع الأوَّل ، وقول جمهورهم أنَّها في الثاني عشر منه. وليس من محبته أن نقيم احتفالاً يوم وفاته . ولــو فُرضَ أنَّ مولده ﷺ كان في هذا الشهر ، وفي الثاني عشر منه ، لَما جاز لأحد أن يحتفل بهذه المناسبة ؛ لعدم ورود دليل شرعيٌّ يُحيز ذلك ؛ ولأنَّ الصحابة لله لم يفعلوه ، مع أنَّهم أشدَّ اتباعاً له ﷺ ، وأشدّ حبًّا ممَّن أتى بعدهم . وكذلك لم يفعله أهـــل القرون الثلاثة المفضَّلة . فلو كان خيراً لسبقونا إليه . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن اتخاذ مولد النبيّ على عيداً : "فإنَّ هذا لم يفعله السلف، مع قيام المقتضى لــه ، وعـــدم المانع فيه لو كان خيراً . ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً ، لكان السلف ﴿ أَحَقُّ بِهِ مَنَّا ؛ فإنَّهِم كانوا أَشْدَ محبَّة لرسول الله ﷺ وتعظيماً له منَّا ، وهم على الخير أحرص . وإنَّما كمال محبَّته وتعظيمه في متابعته ، وطاعته ، واتباع أمره ، وإحياء سنَّته باطناً وظاهراً، ونشر ما بُعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإنُّ هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان"(١). "ولا أدلٌ على عدم احتفال السلف الصالح بالمولد النبويّ من اختلافهم في تعيين تاريخ ولادته ﷺ ، فلو كان يُشرع فيها شيء من العبادات حملي سبيل الافتراض- لعيَّنها الصحابة واهتمّوا ها ، ولكانت معلومة مشهورة "(٢) .

"وبالحملة فإنَّه ينبغي للمسلم الذي يُحبّ الله تعالى ، ويحبّ نبيّه ﷺ أكثر ممَّا يُحبّ نفسه وولده ، أن يسير على خطى ومنهج الحبيب محمَّد بن عبد الله ﷺ –فداه أبي وأمّي – ، وأن يُكثر من قراءة وحفظ الكتاب الذي أنزل عليه ، ومن حفْظ وتدارس ستّه وسيرته في كلّ أيام وليالي العام ، وأن يُكثر من الصلاة والسلام عليه في جميع الأوقات ، وبالأخصّ في كلّ يوم جمعة وليلتها من كلّ أسبوع "(٣).

<sup>(</sup> ١) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٢١٥/٢.

<sup>(</sup> ٢) التبرك : أنواعه وأحكامه للجديع ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup> ٣) مذكرة العقيدة الإسلامية للدكتور ابن حبرين ص ١٦٨ .

## الفضالات

الكفر ، وأنواعــه

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: معنى الكفر.

المبحث الثاني: أنواع الكفر الأكبر.

المبحث الثالث: أنواع الكفر الأصغر.

## المهدث الأول معنى الكفسر

#### معنى الكفر لغة :

الكفر في اللغة : الجحود . وأصله من الكَفْرِ ، وهو السَّتْرُ والتغطية . يُقال : كَفَرَ الشَيءَ كَفْراً : سَتَرَهُ وغطَّاه . ويُقال : كَفَرَ الزارعُ البذورَ بالتراب ، غطَّاها وسَتَرَها ، فهو كافر . وكَفَرَ الترابُ ما تحتّه : غطَّاه . وكَفَرَ الليلُ الأشياءَ بظلامه ، غطَّاها وسَتَرَها ، فهو كافر . وتَكَفَّرَ بالشيء : تَغَطَّى به وتَسَتَّر . وكَفَرَ نعمةَ الله ، وكَفَرَ ها كُفُوراً وكُفْراناً : جَحَدَها وسَتَرَها أَنَّ .

#### معنى الكفر في الشرع:

الكفر ضدّ الإيمان ، ويُعَرَّف شرعاً بأنَّه : جحدُ ما لا يتمّ الإسلام بدونه . أو جحدُ ما لا يتمّ كمال الإسلام بدونه (٢) .

والصلة بين المعنيّيْن : أنَّ جاحد الحقّ كأنَّه سـاترٌ له، مغطّيه ، وجاحد نعم الله : كأنَّه ساترٌ لها ، مُغطّيها (٣) .

#### ملاحظة هامّة:

التكفير من الأحكام الشرعيَّة التي يُطلقها الشارع- ، فلا يجوز لأحد إطلاقه بمحرّد الهوى ، أو بقياس عقليٌ ، أو نحو ذلك ، بل هو حقَّ لله ورسوله ﷺ ، فلا يُطلق هذا الوصف على أحد إلا بعد استحقاقه له . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "فإنّ الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ، ليس لأحد في هذا حكمٌ، وإنّما على النّاس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله، وتحريم ما حرَّمه الله ورسوله .

<sup>( 1)</sup> انظر : أساس البلاغة للزمخشري ص ٥٤٧ . ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٩/٥ . والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ٦٠٥-٢٠٦. ولسان العرب لابن منظور ١٤٤/٥ . ومفردات غريب القرآن للأصفهاني ص ٣٣٤ . والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص ٧٩٢-٧٩٢ .

<sup>(</sup> ٢) انظر: أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي ص ١٤٦. و المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص١٨١.

<sup>(</sup> ٣) انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ص ٦٠٥.

<sup>(</sup> ٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥/٥٥٠ .

## المبعث الثانيي أنواع الكفر الأكبر

مَهَاكِنَانَ : الكفر نوعان : كفر أكبر ، وكفر أصغر . فالكفر الأكبر اعتقادي ، يُخرج من الإيمان بالكليَّة . والكفر الأصغر عملي ، يُنافي كمال الإيمان ، ولا يُنافي مطلقه ، فهو لا يُخرج من الإيمان بالكليَّة ، بل يُنقص من كماله(١) .

والحديث في هذا المبحث منصبٌ على الكفر الأكبر، وهو الاعتقاديّ، الذي يُنافي الإيمان، ويُوجب له الخلود في الإيمان، ويُضادّه من كلّ وجه، ويُخرج صاحبه عن الدين والملّة، ويُوجب له الخلود في النّار، كما قال عَلَىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَنَّمُ وَامِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَامِ جَهَنَدَ خَالدِينَ فِيهَا أُولَيْك النّار، كما قال عَلَىٰ: ﴿ إِنَّ الّذِينَ كَنَّمُ وَامِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَامِ جَهَنَدَ خَالدِينَ فِيهَا أُولَيْك مُدُهُ شَرُ البّية: ٢].

وإنَّما قُلنا عن هذا النوع إنَّه اعتقاديٌّ ، لأنَّ مقرَّه القلب .

وقُلنا إِنَّه يُنافي الإيمان ويُضادّه، لأنَّنا عرَّفنا الإيمان بأنَّه قولٌ وعملٌ؛ "قول القلب وعمله، وقول اللسان ، وعمل الجوارح" ، فإذا زالت هذه الأربعة ، زال الإيمان بالكليَّة ، وإذا زال تصديق القلب ، لم تنفع البقيَّة (١) . والكافر جاحدٌ غير مصدِّق كما بيَّنَا ذلك آنفاً .

والكفر الأكبر أنواع متعدّدة، مَنْ لَقِيَ الله بنوع منها، لم يُغفر له، وقد ذكر بعضها العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله: "وأمَّا الكفر الأكبر، فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك ، وكفر نفاق"(٢).

ومن أنواع الكفر الأكبر أيضاً : كفر البُغض ، والكفر بدعوى علم الغيب . وسأقتصر على ذكر بعض أنواع الكفر الأكبر -بإذن الله- في المطالب التالية :

<sup>(</sup> ١) انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ١٤٧.

<sup>(</sup> Y) مدارج السالكين لابن القيم ٣٦٦/١.

#### المطلب الأول

#### من أنواع الكفر الأكبر: كفر الجحود

أولاً: تعسريفه: هو أن يعرف الإنسانُ الحقَّ بقلبِهِ ، لكنَّه لا يُقرَّ به ولا يعترف به بلسانه ، ولاً : تعسريفه : هو أن يعرف الإنسانُ الحقَّ بقلبِهِ عَاحدٌ له ظاهراً ، مع معرفته باطناً (١) .

ثانياً: من الأمثلة عليه ، مع الأدلَّة:

ا - كُفرُ فرعون وقومه؛ حيث جحدوا الله ﷺ بألسنتهم، مع معرفتهم له بقلوهم.
 كما قال ﷺ عنهم : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْفَتُهَا أَنْهُ اللهُ مُ ظُلّماً وَعُلُوا فَانْظُرُ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٤] ، وعلّلوا حَحودهم بقولهم -كما حكى الله عنهم- : ﴿ أَنْوُمِنُ لِبَشْرَ إِنَ مَثْلًا وَقُومُهُمّا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ [المومنون: ٤٧] .

ثالثاً: نوعا كفر الجحود: قسَّم العلامة ابن القيم رَحمه الله كفر الجُحُود إلى نوعين: جحود مطلق عام، وححود مقيَّد خاصّ. "فالمطلق: أن يجحد جملةً: ما أنزل الله، وإرساله الرسول. والخاص المقيَّد: أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام، أو تحريم محرَّم من محرَّماته، أو صفةً وصف الله به انفسه، أو خبراً أخبر الله به العمداً، أو تقديماً لقول من خالفه عليه، لغرض من الأغراض "(٢).

رابعاً: أهرٌ يجدر التنبيه إليه: من ححد شيئاً ممّا تقدَّم ذكره في أمثلة الجحود الخاص المقيَّد"جهلاً، أو تأويلاً يُعذر فيه صاحبه، فلا يكفر صاحبه به ؛ كحديث الذي ححد قدرة الله عليه، وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح. ومع هذا فقد غفر الله له، ورحمه لجهله؛ إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه، ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيباً "(٢).

<sup>( 1)</sup> انظر : أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ١٤٨ . ومدخل لدراسة العقيدة الإسلاميَّة لعثمان جمعة ضميريَّة ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) مدارج السالكين لابن القيم ٣٦٧/١ . والحديث في صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، ح ٧٥٠٨ .

#### المطلب الثانيي

من أنواع الكفر الأكبر: كفر الإباء والاستكبار

أولاً: تعريفه: هو أن يعرف الإنسانُ الحقَّ بقلبه ، ويعترف به بلسانه ، ولكنَّه يأبى أن يقبله أو لاَّ : من الأمثلة عليه ، مع الأدلَّة :

- ١- كفر إبليس؛ فإنّه لم يجحد أمر الله ﷺ، ولا قابله بالإنكار ، وإنّما تلقّاه بالإباء والاستكبار (٢) ؛ كما قال ﷺ : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا للْمَلاهِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لِآلَ إِبلِيسَ أَبَى وَالاستكبار (٢) ؛ كما قال ﷺ : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا للْمَلاهِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لِآلَ إِبلِيسَ أَبَى
   وَاسْتَكُبُرَ وَكَانَ مَنَ الْكَافِرَةِ ﴾ [البقرة: ٣٤] .
- ٢- كُفْرُ مَنْ عَرَفَ صَدق الرسُول ﷺ، وأنّه جاء بالحقّ من عند الله ﷺ؛ عَرَفَ ، وأقـر بذلك ، ولم يشكّ في صدقه ، لكنّه لم ينقد إليه إباء واستكباراً ، أو أخذته الحميّة وتعظيم الآباء أن يرغب عن ملّتهم، أو يشهد عليهم بالكفر (٢) . وحيرُ من يُمثّل هذه الحال : أبو طالب عمّ رسول الله ﷺ ، الذي عرف صدق ابن أحيه ، واعترف بذلك قائلاً :

ولقد علمتُ بأنَّ دينَ محمَّد من خيرِ أديان البريَّة ديناً لولا الملامة أو حذار مسبَّةً لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً (٣)

لكنَّ هذه المعرفة والإقرار لم ينفعاه ؛ لأنَّه أبى أن ينقاد ويقول : "لا إله إلا الله محمَّد رسول الله"، خشية أن يُقال : ترك دين آبائه وأحداده . وقد سأل العبَّاس في رسول الله على عن حال أبي طالب في الآخرة ، فأحابه: "هو في ضحضاحٍ من نار ، ولولا أنا لكان في الدَّرْك الأسفلِ من النَّارِ "(<sup>3)</sup> ؛ فهو خالدٌ في النَّار ، لكنّ عذابه أهون من غيره .

<sup>( 1)</sup> انظر : أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ١٤٩ . ومدخل لدراسة العقيدة الإسلاميَّة لعثمان جمعة ضميريَّة ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup> ٢) انظر مدارج السالكين لابن القيم ٣٦٦/١ . .

<sup>(</sup> ٣) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ٢/١/٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب ، والتخفيف عنه بسببه .

#### المطلب الثالث

من أنواع الكفر الأكبر: الكفر بدعوى علم الغيب

أولاً : تعريفه : هو اعتقاد أنَّ أحداً غير الله تعالى يعلم الغيب . وهو كفرٌ لمعارضته لقوله عَلَىٰ : ﴿ قُلُ لا يَعْلَمُ مُنَ فِي السَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضِ الْغَيْبَ إِنَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُهُ وَاَلَيْكُونَ ﴾ [السلن٥٠] ، وقوله ﷺ : ﴿ وَعَنْدَهُ مَفَاتَحُ الْغَيْبَ لا يَعْلَمُهَا إِنَّا هُوَ ﴾ [الأنعام:٥٥] .

ثانياً : من الأمثلة عليه : الأمثلة على هذا النوع كثيرة، ويُمكن بيان بعضها في المسائل التالية .

#### المسألة الأولى: السحر:

أولاً: تعريفه: السحر في اللغة: ما خَفيَ ولَطُفَ سَبَهُ (١). وفي الاصطلاح: عزائم ورُقَى وعُقَد وكلام يُتَكلَّم به، أو يُكتب، أو يُعمل شيءٌ يؤثَّر في القلوب والأبدان والعقول ؛ فيُمرض، ويقتل ، ويُفرِّق بين المرء وزوجه (٢).

ثانياً: قسما السحر: السحر قسمان (٢):

قسم : خيالات تُرهب بظاهرها ، وتؤثّر في القلوب ، بيد أنَّه لا حقيقة لها ؛ كسحر سحرة فرعون . قال تعالى عنه : ﴿ يُخْيَلُ إِلَيه منْ سحْرِه مْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ [طه: من الآية ٦٦] .

تعتريه ﷺ وإصابته به كإصابته بالسمّ ، لا فرق بينهما . (انظر : زاد المعاد لابن القيم ١٢٤/٤) .

<sup>(</sup> ١ ) انظر : الصحاح للجوهري ٥/٨٧٠ . والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ٥١٩ .

<sup>(</sup> ۲) انظر المغني لابن قدامة ۱۵۰/۸ .

<sup>(</sup> ٣) انظر المحموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ١٣٤/٢ .

<sup>(</sup> ٤) انظر الحديث بطوله في صحيح البخاري ، كتاب الطب ، باب السحر ، وباب: هل يُستخرج السحر،، وفي صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب السحر . ملاحظة : هذا الذي وقع لرسول الله على ليس فيه انتقاصاً لشخصه ، بل هو كالأمراض التي كانت

ثالثاً : حكم السحر ، مع الدليل : السحر عرَّمٌ بالكتاب والسنَّة والإجماع . وهو من أكبر الكبائر ، ومن السبع الموبقات .

ودليل ذلك من كتاب الله : ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتُوا الشّيَاطِينَ عَلَى مُلْكَ سَلُيمَانَ وَمَا حَمْرَ سَلُيمَانَ وَمَا الشّياطِينَ حَمْرُ السّلَمَ السّلَمَ السّلَمَ السّلَمَ السّلَمَ السّلَمَ السّلَمَ السّلَمَ السّلَمَ اللّهِ وَمَرَوْجِه وَمَا هُمُ مِنْ السّلَمَ السّلَمَ اللّه وَسَعَلَمُونَ مَا يَعْمَلُ مَنْ مَعْمَا مَا يُعْرَقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَنْ وَمَرَوْجِه وَمَا هُمُ مُو السّلَمَ السّلَمُ اللّه وَسَعَلَمُونَ مَا يَضُرُهُ مُ وَلا يَتَعَمُّهُ مُ وَلاَ يَعْمَلُ مَا مَا يُعْرَقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَنْ وَمَرَوْجِه وَمَا هُمُ مُو اللّهُ اللّهُ وَسَعَلَمُونَ مَا يَضُرُونَ مَا يَضُرُونَ مَا يَضُرُونَ مَا يَضُرُونَ مَا يَضُمُ مُ وَلا يَعْمَلُ مُو اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على الله على اللهُ على الله الله على ال

ودليل حرمة السحر من السنّة: قوله في: "احتنبوا الموبقات: الشرك بالله، والسحر "(٢). فالسحو من الموبقات. يقول الإمام النووي رحمه الله عن السحر: "عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عدَّه النبي في من السبع الموبقات. ومنه ما يكون كفراً، وم سنه ما لا يكون كفراً، بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر، فهو كفرٌ، وإلا فلا. وأمَّا تعلّمه وتعليمه فحرام" (٣). فالسحر قد يكون كفراً إذا كان فيه تعظيم غير الله؛ من الحنّ والشياطين والكواكب وغيرهم، وإذا كان فيه ادّعاء علم الغيب. و"أكثر العلماء على أنَّ الساحر كافرٌ يجب قتله "(٤)، وحدّه -كما في الحديث -: "ضربة بالسيف" (٥). وسئل الإمام أحمد عن الساحر، فقال: "إذا عُرِفَ بذلك، فأقرّ، يُقتَل "(١).

<sup>(</sup> ١ ) رسالة في حكم السحر والكهانة للشيخ ابن باز ص ٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح البخاري ، كتاب الطب ، باب الشرك والسحر من الموبقات .

<sup>(</sup> ٣) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ٢٢٤/١٠ . وانظر كلام الحافظ ابن حجر عن حكم السحر وتعلمه في الموضع نفسه . وانظر : تفسير ابن كثير ٢٥٨/١ . وأضواء البيان للشنقيطي ٤٥٦/٤ .

<sup>(</sup> ٤) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٨٤/٢٩ .

<sup>(</sup> ٥) أخرجه مالك في الموطأ ٨٧١/٢. والحاكم في المستدرك ٣٦٠/٤ مرفوعًا، ولا يصح رفعه. بل هو موقوف.

<sup>(</sup> ٢) انظر مسائل الإمام أحمد ، برواية ولده عبد الله ص ٢٤٧ . وأحكام أهل الملل للخلال ص ٢٠٧ .

رابعاً: علاج السحو: يحصل العلاج بأن يُقرَأ على المسحور: سورة الإخلاص، والمعوذتين، وآية الكرسي، والآيات التي ذُكِرَ فيها السحر، وخاصَّة التي في سورة يونس، في قوله كان ما جنتُ مُربِه السَحْرُ إِنَّ اللَّهُ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُنْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٨١]، شريطة أن يصدر ذلك عـن إخلاص ، وصدق ، وتوكّل ، وإيمان حازم بأنَّ النَّافِع والضار هو الله كان وحده . ولو أضاف سبع ورقات من السدر الأخضر ، ودقهن ، ووضعهن في ماء تُقرأ فيه تلك الآيات، ويحسو منها المسحور ثلاث حسوات، ويغتسل بالباقي، لكان ذلك أفضل (١) .

#### المسألة الثانية: الكهانة

أولاً: تعريف الكاهن: الكاهن و الذي يدَّعي أنَّه يعلم الغيب. وهو لفظٌ "يُطلق على العرَّاف ، والرَّمَّال ، والذي يضرب بالحصى ، والمنجِّم "(٢) ؛ فكلّ من أخبر عن المغيَّبات في المستقبل ، فهو كاهن ، وكلّ من ادّعى معرفة علم شيء من المغيِّبات ، فهو إمَّا داخل في اسم الكاهن ، أو مشارك له في المعنى ، فيُلحَق به (٣) .

فَائِدَة : سَئِلِ الإمام أحمد رحمه الله : الكاهنُ شرٌّ أو الساحر ؟ قال : "كلُّ شَرٌّ"(٤) .

ثانياً : حكم الكهانة ، مع الدليل : الكهانة محرَّمة بالكتاب ، والسنَّة ، والإجماع .

<sup>( 1 )</sup> انظر: فتح الباري لابن حجر ٢٣٣/١٠ ٢٣٤ . وأضواء البيان للشنقيطي ٤٦٤/٤ . ورسالة في حكم السحر والكهانة للشيخ ابن باز ص ٨-١٣ . والمحموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ١٥٥/١ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر ٢١٦/١٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر فتح المحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ١١٤.

<sup>(</sup> ٤) انظر أحكام أهل الملل للخلال ص ٢٠٨.

<sup>(</sup> ٥) انظر أضواء البيان للشنقيطي ٧/٧٥٤ .

ومن السنّة قوله على: "ليسَ منّا مَنْ تَطَيَّرَ أَو تُطِيِّرَ له ، أو تكهَّنَ أو تُكهِّنَ له ، أو سَحَرَ أو سُحَرَ أو سُحَرَ له . ومن أتى كاهناً فصدَّقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزلَ على محمَّد على "(1) ؛ ففي قوله على : "أو تَكهَّنَ أو تُكهُّنَ له" : إشارة إلى أنَّ من تلقَّى الكهانة عمَّن يتعاطاها ، فقد برئ منه رسول الله على ففيه وعيدٌ وتحذيرٌ من محرَّد إتيان الكهَّان والعرَّافين ونحوهم ممَّن يدّعون معرفة الغيب ولو لم يُصدِّقهم - . ويشهد لهذا المعنى قوله على : "من أتى عرَّافاً فسأله عن شيء، لم تُقبَل له صلاة أربعين ليلة "(٢). هذا إذا سأله ولم يُصدِّقه. أمّا إذا سأله، وصدَّقه ، فضالوعيد أشدَّ والعياذ بالله تعالى - ، يقول على: "مَنْ أتى كاهناً فصدَّقه بما يقول ، أو أتى امرأة حائضاً ، أو أتى امرأة في دُبُرها ، فقد بَرِئَ ممّا أُنزلَ الله على محمَّد على "(٣) . قضال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله معلقاً على هذا الحديث : "ظاهر الحديث أنّه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان "(٤) .

فإذا كان هذا حال من أتى الكاهن ، فما هو حال الكاهن نفسه ؟!

#### المسألة الثالثة: التنجيم

أولاً: تعريفه: التنجيم -كما يزعم أهله-: هو الاستدلال على الحوادث الأرضيَّة قبل حدوثها بالنظر في الأحوال الفلكيَّة (٥)؛ فيُحبر أهل هذه الصناعة عمَّا سيقع في العالَم مستقبلاً، ويزعمون أنَّهم استفادوا ذلك من النظر في سير الكواكب في مجاريها ، واحتماعها واقترالها ، زاعمين أنَّ لها تأثيراً في العالَم السَّفلي (٦).

<sup>( 1 )</sup> ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١١٧/٥ ، وقال : "ورجاله رحال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة" . وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣٣/٤ : "رواه البزار بإسناد حيّد" .

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب تحريم الكهانة ، وإتيان الكهان .

<sup>(</sup> ٣) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الطب ، باب في الكاهن . والترمذي في جامعه ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء كراهية إتيان الحائض. وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٧٣٩/٢ ، وفي صحيح سنن الترمذي ٤٤/١ .

<sup>(</sup> ٤ ) فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ٤١١ .

<sup>(</sup> ٥) انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٢/٣٥ .

<sup>(</sup> ٦) انظر التنجيم والمنحمون وحكمهم في الإسلام للدكتور عبد المحيد المشعبي ص ٣١-٣٣ .

ثانياً حكم التنجيم، مع الدليل: قبل الحديث عن حكم التنجيم، تجدر الإشارة إلى أن التنجيم نوعان: أحسده ما : مباخ ، وهو ما يُعرف بعلم الحساب ، أو علم التسيير ؛ كمعرفة وقت الكسوف، والحسوف، والرصد، وهبوب الرياح، واتجاهاتها ، مع الاعتقاد الجازم أن كل شيء يجري في هذا الكون بقضاء الله وقدره ، وعند الإخبار بشيء من ذلك يُقيِّد الكلام بمشيئة الله ، وبعبارة التوقع ، فهذا قال العلماء بجوازه . ولا يدخل تحت هذه المسألة (١) . أمّا النوع الثاني : وهو الاستدلال بالأحوال الفلكيَّة على الحوادث الأرضيَّة ؛ فيدّعي المنجِّم أنّه من خلال النظر في النجوم يمكن أن يعرف ما سيقع في الأرض؛ من نصر قوم، أو هزيمة آخرين، أو موت أو حياة ، أو قيام أو زوال ، أو خسارة لرجل ، وربح لآخر . فهذا النوع هو المراد كهذه المسألة، وهو محرَّم ، وصاحبه يُعتبر كافراً كُفراً بواحاً إذا اعتقد أنّ للنجوم تأثيراً ذاتيًا في الحوادث الأرضيَّة .

ومسن الأدلّة على تحريم التنجيم: أنَّ الله ﷺ إنَّما حلق النحوم زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يُهتدى بها. لم يخلقها سبحانه للاستدلال بها على ما يجري على الأرض. يقول الله ﷺ : ﴿ وَلَقَدْ مَرْيَنَا السَّمَاءَ الدُّنَيَا بِمَصَالِيحَ وَجَعَلْنَاهَا مُجُوماً للشَّيَاطِينِ وَأَغْتَدُنا لَهُ مُ عَذَابِ السَّعِيلِ النَّانِ وَلَقَدْ مَرْيَنَا السَّمَاءَ الدُّنِي بَعَلَ السَّعَالِيحَ وَجَعَلْنَاها مُجُوماً للشَّيَاطِينِ وَأَغْتَدُنا لَهُ مُ عَذَابِ السَّعِيلِ اللَّهِ وَلَقُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابَ السَّعِيلِ السَّعَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهَ اللَّهُ وَلَقُولُ اللَّهُ وَهُو الذِي جَعَلَ الصَّهُ مُ النَّهُ وَمِ لَتُهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلْنَا اللَّيَاتِ لَيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ وَهُو اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

وَقَدُّ دَلَّتِ السَّنَّةِ على تحريم التنجيم، فمن ذلك: قول رسول الله ﷺ: "من اقْتَبَسَ شُعبةً من النُّجُومِ ، فقد اقتبس شعبة من السحر ، زاد ما زاد"(٢) . وقوله ﷺ: "إنَّ أخوفَ ما أخاف على أُمَّتي في آخر زمانها : النجوم ، وتكذيب بالقدر ، وحيف السلطان"(٣) .

<sup>( 1 )</sup> انظر : فتح المحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص٤٤٨. والمحموع الثمين للشيخ ابن عثيمين١٦٠٣ - ١٤١ . والتنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام للدكتورعبد المحيد المشعبي ص١٦٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ .

<sup>(</sup> ٢) أخرجه أبو داود في السنن ، كتاب الطب ، باب في النحوم . وابن ماحه في السنن ، كتاب الأدب ، باب تعلم النحوم . وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٧٩٣ ، وفي صحيح سنن أبي داود ٧٣٩/٢ ، وفي صحيح سنن أبن ماحه ٣٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٢٠٣/٧ ، وقال : "فيه ليث بن أبي سليم ، وهو ليَّن ، وبقية رجاله وثَقرا" . وقال الألباني : "الحديث له شواهد كثيرة يرتقي بما إلى درجة الصحة في نقدي". (السلسلة الصحيحة ١١٩/٣ ، رقم ١١٢٧) .

## المهدش الثالث أنواع الكفر الأصغر

لْمَهَيَّـنَّلا : الكفر الأصغر أحد نوعَى الكفر . ومن الفروق بينه وبين الكفر الأكبر<sup>(١)</sup> :

١- الكفر الأكبر يُحبِط العمل؛ كما قال تعالى: ﴿ مَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَهِم أَعْمَالُهُ مُكَرَّمَا واشْتَدَتْ بِهِ الرَّبِي فِي يَوْمِ عَاصِفُ لا يَقْدِمُ وَنَ مَمَا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ ﴾ [ابراهبم: ١٨] . والأصغر لا يُحبِط العمل ، و إن كان يُنقصه .

٢- الكفر الأكبر كفر اعتقادي ، والكفر الأصغر كفر عملي .

٣- الكفر الأكبر يُخرج من ملَّة الإسلام، وأمَّا الأصغر فلا يُخرج، وصاحبه مؤمن ناقص الإيمان.

٤- الكفر الأكبر إذا مات العبد عليه لم يُغفر له . والكفر الأصغر إن مات العبد عليه فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذَّبه . ولا يُنافي ذلك إيجابه للوعيد ؛ لأنَّنا نقول إنّ استحقاقه للوعيد لا يمنع العفو عنه .

٥- الكفر الأكبر يُوجب الخلود في النَّار؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّ أَمْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ في نَامرِجَهَنَّهَ خَالدِينَ فِيهَا أُولَاكَ هُـُ شَرُّ الْبَرَيِّةِ ﴾ [البينة:٦] ، والكفر الأصغر لا يُوجب الخلود في النَّار إن دخلها صاحبه .

أولاً: تعسريف الكفر الأصغر: هو كلّ معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر، مع بقاء اسم الإيمان ، وإنّما تُوجِب الإيمان على عاملها(٢). فهو معصية عمليّة لا تُخرج عن أصل الإيمان ، وإنّما تُوجِب لصاحبها الوعيد بالنّار ، دون الخلود فيها . وسمّيت كفراً لأنّها من خصال الكفر (٣) .

ثانياً: من أشهر أنواع الكفر الأصغر: للكفر الأصغر أنواع متعدّدة ضابطها ما تقدَّم في التعريف: كلّ معصية أطلق الشارع عليها اسم الكفر، مع بقاء اسم الإيمان على عاملها. وبيان بعض هذه الأنواع يُمكن في المطالب التالية:

<sup>(</sup> ١) انظر المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور إبراهيم البريكان ص ١٨٢–١٨٣.

<sup>(</sup> ٢) انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ١٤٩.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : مدارج السالكين لابن القيم ٢/٤/١ . فتح الباري لابن حجر ٨٥-٨٥٠ .

#### المطلاح الأول

## من أنواع الكفر الأصغر: كفر النعمة

ثانياً : الأدلَّة عليه : من الأدلَّة على كفر النعمة :

١- قول الله عَلَى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَلَا قَرْبَةً كَانَتُ آمِنَةً مُطْمَنَةً أَنْتِهَا مِنْ فَهَا مَرَعُداً مِنْ كُلِ مَكَانٍ فَكَ مَنَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢] .

٧- قُولَ الله عَلَى: ﴿ يَعْرِفُونَ نَعْمَتَ اللَّهُ ثُمْدَيّ كُوفَهَا وَأَكْثُرُهُ مُ الْكَافِرُونَ ﴾ [النحل: ٨٣] ؛ فهؤلاء عرفوا نعم الله عَلَى ، وعرفوا أَنَّ الله هُو المنعم عليهم بها ، ولكنَّهم جحدوها ، وزعموا أنَّهم ورثوها كابراً عن كابر (١) .

٣- قصَّة الثلاثة: الأبرص، والأقرع، والأعمى، الذين أنعم الله عليهم بإصلاح حالهم وبالمال، فجحد اثنان منهم نعمة الله، وقالا: إنَّما ورثنا هذا المال كابراً عن كابر. واعترف الأعمى بنعم الله ، وقال: "قد كنتُ أعمى ، فرد الله إليَّ بصري ..". فقال له المَلكُ: "أمسكُ مالك ، فإنَّما ابتُليتُم ، فقد رضى الله عنك ، وسَخطَ على صاحبَيك" (٢).

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ معلّقاً على هذا الحديث : "وهذا حديث عظيم ، وفيه معتبر ؛ فإنَّ الأوَّلين جحدا نعمة الله ، فما أقرَّا لله بنعمة ، ولا نسبا النعمة إلى المنعم بها ، ولا أدَّيا حقَّ الله ، فحلَّ عليهما السخط. وأمَّا الأعمى فاعترف بنعمة الله ، ونسبها إلى من أنعم عليه بها ، وأدَّى حقّ الله فيها ، فاستحقّ الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لَمَّا أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها ، وهي الإقرار بالنعمة ، ونسبتها إلى المنعم ، وبذلها فيما يجب "(٣) .

<sup>(</sup> ١) انظر : حامع البيان للطبري ٦٢٩/٧. والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ٢٠١/٢-٢٠٠٠. و فتح المحيد لعبد الرحمن بن حسن ص ٩٢-٥٩٤ .

<sup>(</sup> ٢) الحديث بطوله أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع . ومسلم في صحيحه ، كتاب الزهد والرقائق ، باب رقم ١٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) فتح الجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص ٦٣٦ .

#### المطلب الثاني

من أنواع الكفر الأصغر: الطعن في الأنساب والنياحة على اليت

أولاً: المراد بهما: عَيْبُ النسب، والطعن فيه، ورفع الصوت بندب الميت، وتعداد فضائله. وهما من أنواع الكفر العمليّ، لِما فيهما من مشابحة صنيع الكفّار في الجاهليَّة قبل الإسلام<sup>(١)</sup>. ثانياً: من الأدلَّة عليهما:

١- قول رسول الله على: "اثنتان في النَّاس هما بمم كفرٌ : الطعنُ في النَّسب ، والنياحة على الميت (٢)؛ فهاتان الخصلتان بالنَّاس كفرٌ ؛ لأهما من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلَّمه الله على الله على المام النووي في معنى قوله على : "هما بمم كفرٌ" : "فيه أقوال أصحّها أنَّ معناه : هما من أعمال الكفَّار وأخلاق الجاهليَّة (٤) . فلهذا عدّهما العلماء من جنس الكفر العمليّ .

٢- قول رسول الله ﷺ: "ليس منّا من ضَرَبَ الخدودَ ، وشق الجيوبَ ، ودعا بدَعْوَى الجاهيليّة "(٥) . وقد ذكر رسول الله ﷺ هذه الأصناف الثلاثة ؛ لأنّها غالباً ما يفعلها النّاس عند نزول المصائب ، وهي من التسخُط المنهي عنه ، وفيها إظهار عدم الرضا بقدر الله ، أو الصبر على قضائه . ودعوى الجاهليّة هي : النياحة ، وندبة الميت ، والدعاء بالويل وشبهه (١) . فهذه من أعمال الكفّار في الجاهليّة قبل الإسلام . من أحل هذا عدّها العلماء من حنس الكفر العمليّ .

<sup>(</sup> ١ ) انظر فتح المحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص ٥٢٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة .

<sup>(</sup> ٣) انظر فتح المحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص ٥٢٠ .

 <sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ٧/٢٥.

<sup>( © )</sup> صحيح البخاري ، كتاب الجنائز ، باب ليس منّا من شق الجيوب . وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب تحريم ضرب الخدود .

<sup>(</sup> ٢) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١١٠/٢.

#### المطلب الثالث

## من أنواع الكفر الأصغر: قتال المسلم

أولاً: المراد به: يُراد به: قتال المسلم للمسلم بغير وحه حقّ ، وهو نوعٌ من أنواع الكفر العملي ، المنافي لكمال الإيمان .

#### ثانياً: من الأدلَّة عليه:

١- قول رسول الله على: "سبابُ المسلمِ فُسُوق ، وقتالُه كُفْرٌ "(١) ؛ فأطلق على قتال المسلم اسم : "الكفر" ، تنبيها على عظم حق المسلم ، وبيان حكم من قاتله بغير حق . وهذا كفر عملي لائه شبيه بفعل الكفار ؛ فهو كفر أُخوَّة الإسلام، لا كفر الحجود (٢) .

٧- قول رسول الله على: "لا ترجعوا بعدي كُفّاراً يضربُ بعضكم رقابَ بعض "(٣). فأطلق على في هذين الحديثين على قتال المسلمين بعضهم بعضاً اسم "كفر" ، وسمّى من يفعل ذلك "كُفّاراً". وليس المراد بالكفر ها هنا الكفر الأكبر المخرج من الملّة؛ لأنّ الله على أبقى على المتقاتلين من المؤمنين اسم "الإيمان" ، فقال على : ﴿ وَإِنْ طَاهَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا وَاللّهُ عَلَى المُتَقاتلين من المؤمنين اسم "الإيمان" ، فقال على أمر الله فإنْ فاعت فأصلحوا بَيتهما فأصلحوا بَيتهما فإنْ بَعَن المُتَسَعلين ﴾ [الحرات: ٩] ، ثم سمّاهم مؤمنين، فقال : ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ وَأَصْلُحُوا بَيْتُهَا اللّهُ يُعِن اللّه مَا اللّه مَا مَن المُؤمنين ألله وأنها المُؤمِنون إخْوة فأصلحوا بن المنقسطوا إنّ اللّه يُحب المُقسطين ﴾ [الحرات: ٩] ، ثم سمّاهم مؤمنين، فقال : ﴿ إِنَّمَا اللّهُ مِنُونَ اللّه المُورِيق اللّه المُورِيق الله المُورِيق عملي لا يُخرج صاحبه الإعان، و لم ينف عنهم شيئاً من ذلك (٤) . فعلم أنّ الكفر هنا كفرٌ عملي لا يُخرج صاحبه من دائرة الإسلام ، وهو من جنس الكفر الأصغر (٥) .

<sup>(</sup> ١ ) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر . وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان قول النبي ﷺ : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" .

<sup>(</sup> ٢) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٧/٥٥.

<sup>(</sup> ٣ ) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر . وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان قول النبي 紫: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" .

<sup>(</sup> ٤) انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٧/٥٥.

# الفصل الشالث

النفاق ، وأنواعــه

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: معنى النفاق.

المبحث الثاني: النفاق الأكبر.

المبحث الثالث: النفاق الأصغر.

.

## المبحث الأول معنى النفاق

## معنى النفاق لغة :

النفاق في اللغة : من "تَفَقّ" ، وهي تدلّ على الإخفاء وعدم الإظهار . ومنه سُمِّيَ السَّرَب في الأرض الذي له مخلص إلى مكان تَفَقاً . وقيل لأحد ححرَي اليربوع : النَّافقاء والنَّفَقَة ؛ لأنَّه يكتمه ويُظهر غيره ؛ فإذا أي من جهة القاصعاء ، ضرب النافقاء برأسه ، فانتفق . يُقال : نافق اليربوع ، إذا أخذ في نافقائه (١) .

#### معنى النفاق في الشرع:

النفاق شرعاً: هو أن يُظهر المرء ما يُوافق الحقّ، ويُبطن ما يُخالفه. فمن أظهر أمام النّاس ما يدلّ على الحقّ، وكان حقيقة أمره أنّه على باطل من الاعتقاد، أو الفعل، فهو المنافق، واعتقاده، أو فعله هو النفاق(٢).

#### الصلة بين المعنيين:

نوعا النفاق : النفاق نوعان : نفاق أكبر "اعتقادي" ، ونفاق أصغر "عمليّ" .

 <sup>(</sup>١) انظر: أساس البلاغة للزمخشري ص ٦٤٨-٩٤٦. ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٥٥٤/٥-٥٥٥.
 والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ١١٩٥-١١٩١. ولسان العرب لابن منظور ٣٥٨/١٠-٣٥٩.
 والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص ٩٤٢.

<sup>(</sup> ٢) انظر : المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص١٩٠٠. والمعجم الوسيط ص ٩٤٢.

#### المبعث الثاني

## النفاق الأكبر "الاعتقادي"

أولاً: تعريف النفاق الأكبر: هو أن يُظهرَ الرجلُ للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخٌ من ذلك كله، مكذّب به (١). فهو قد أظهر الانقياد والتصديق ظاهراً، لكنَّه أبى ذلك باطناً (٢).

ثانياً: حكم النفاق الأكبر: النفاق الأكبر نفاق اعتقاديّ محلّه القلب، وصاحبه كافر، خالدٌ عنظُدٌ في النّار، بل في الدَّرْك الأسفل منها إن لم يَتُب (٣)، كما قال ﷺ : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْك النَّاسُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

"وقَــد هَتَكَ الله سبحانه أستار المنافقين ، وكشف أسرارهم في القرآن ، وجلَّى لعباده أمورَهـم ليكونسوا منها ومن أهلها على حذر ... فإنَّ بليَّة الإسلام هم شديدة جدًّا ؛ لأنَّهم منسوبون إليه ، وإلى نصرته وموالاته ، وهم أعداؤه في الحقيقة"(أ) .

ثالثاً: صفات المنافقين نفاقاً أكبر: قد كشف الله في كتابه أسرار المنافقين ، وهتك أستارهم ، في آيات كثيرة ، نزلت تُخبر عن أوصافهم ، وأهدافهم ، ووسائلهم الدنيئة لهدم الدين ، أو إضعاف المسلمين .

والنفاق الأكبر "الاعتقادي" قد جمع أهله خصالاً كثيرة، وصفات عديدة، سأقتصر على ذكر بعضها، كي لا يقع شيءٌ منها في قلب المؤمن، فيخسر الدنيا والآخرة . فمنها :

١- تكذيب الرسول إلى باطناً لا ظاهراً. ودليل هذه الصفة قول الله الله الله الله المنافقُون أَنْ المنافقُون أَنْ الله الله وَالله والله وا

<sup>(</sup> ١) انظر : مدارج السالكين لابن القيم ٢/١٣٧٦-٣٧٧ . والقاموس المحيط للفيروزآبادي ١١٩٦ .

<sup>(</sup> ٢) انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ١٤٩.

<sup>(</sup> ٣) انظر مدارج السالكين لابن القيم ٣٧٦/١ .

<sup>(</sup> كم) انظر المرجع نفسه ٧/٣٧٧ .

<sup>(</sup> ٥) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨٠/١٨ :

٧- موالاة الكافرين ، وإعانتهم في حربهم ضد المسلمين . ودليل هذه الصفة قول الله على : ﴿ أَلَمْ تَرَالِي الذِينَ نَافَتُوا يَقُولُونَ الْإِخْوَانِهِ مُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْنُ أَخْرِجْتُ مُ لَتَخْرُجُونَ مَعَكُ مُ وَلا نَظِيعُ فِيكُ مُ أَحَدا أَبِداً وَإِنْ قُوبِلاً مُ لَنْصُرَ مَكَ مُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنّهُ مُ لَكَ الْجَرَادِ ١١] ؛ فهؤلاء المنافقون أطمعوا إحوالهم من أهل الكتاب في تصرفهم، وموالاتهم على المؤمنين ، وأقسموا أنهم لن يُطيعوا في عدم تصرفهم أحداً يعذهم أو يُحوفهم، وأنهم سينصروهم ويُعينوهم على المسلمين إن قاتلوهم (١) .

٣- تَبْيِيتُ الشرِّ للمسلمين، وتدبير المكائد لهم. ودليل هذه الصفة قول الله ﷺ ﴿ يَسُتَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخُفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَنَهُ مُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يُرضَى مِن الْقُولُ وَكَانَ اللَّهُ مِا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً ﴾ [الساء:١٠٨]؟ فمخافة الخلق عند هؤلاء المنافقين أعظم من مخافة الله ﷺ، لذلك تجدهم يحرصون بالوسائل المباحة والمحرّمة على تحنّب الفضيحة عند النّاس ، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ، ولم يُبالوا بنظره واطّلاعه عليهم ، خصوصاً في حال تبييتهم ما لا يُرضيه من القول (٢).

<sup>(</sup> ١ ) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ٣٣٨/٧ .

<sup>·</sup> ٢) انظر المرجع نفسه ١٥٤/٢ .

<sup>(</sup> ٣) انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٣٤٨/٣ .

<sup>(</sup> ٤) انظر المصدر نفسه ١٥٠/٣ .

#### المرحث الثالث

## النفاق الأصغر "العملي"

أولاً : تعريف النفاق الأصغر : هو تَرْكُ المحافظة على أمور الدّين سرًّا ، ومراعاتها عَلَناً (١) .

ثانياً : حكم النفاق الأصغر : النفاق الأصغر نفاق عمليّ ؛ فصاحبه يدّعي الإيمان بالله ﷺ من النفاق . والطاعــة لله ولرســوله ﷺ ولكنّه يعمـــل أعمالاً عدّها رســول الله ﷺ من النفاق . وصاحب هذا النوع لا يخرج عن ملّة الإسلام في الدنيا، وهو في الآخرة مستحقّ للوعيد، لكنّه لا يُحلّد في النّار إن دخلها .

ثالثاً: صفات المنافقين نفاقاً أصغو: ذكر رسول الله في أحاديث عديدة علامات ظاهرة ، من اتّصف بها فقد شابه المنافقين في أعمالهم . وإنّما بيّنها رسول الله في وأخبر عنها كي نحذر مسن هذه الصفات الذميمة ؛ لأنها من علامات النفاق ، ويُخشى أن يكون هذا النفاق العملي مؤدّياً إلى نفاق في الاعتقاد - والعباذ بالله تعالى - (٢) .

#### ومن هذه العلامات:

١ – الكَذِبُ في الحديث . فيُحدِّث النَّاس بحديث يُصدِّقونه فيه ، وهو كاذب .

٢- إخلاف الوعد . فيَعد بوعد ، ومن نيَّتِه أن لا يفي به ، أو يَعِد ثم يبدو له أن يُخلفه من غير عذر في الخلف<sup>(٣)</sup> .

٣- خيانة الأمانة . فإذا ائتمن أمانةً ، لم يؤدِّها .

٤ - الغــدر . فإذا عاهد غُدَرَ ، ولم يف بعهده .

٥- الفحور في الخصومة . فيخرج عن الحقّ عمداً، حتى يُصيِّر الحق باطلاً والباطل حقًّا (١) .

<sup>(</sup> ١ ) انظر مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميريَّة ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup> ٢) انظر شرح رياض الصالحين للصديقي ٧٨/٤.

<sup>(</sup> ٣) انظر حامع العلوم والحكم لابن رحب ٤٨٢/٢ .

<sup>(</sup> ٤) انظر المصدر نفسه ٢/٢٨ .

وهـذه العلامـات الخمس جمعها رسول الله على في قوله: "أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كان فيه خصَّلَةٌ منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اتَّتُمنَ خانَ ، وإذا حدَّثَ كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فَحَر "(١) ، وفي قوله على : "آيةُ المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب ، وإذا وَعَدَ أخلفَ ، وإذا التَّمنَ خانَ "(١) .

تنبيه: النفاق الأصغر "العملي" مقدّمة للنفاق الأكبر "الاعتقادي" ، فمن اتّصف بصفات النفاق العملي، فقد أشبه المنافقين "اعتقاداً" في أعمالهم، ولكنه ليس على كفرهم أو اعتقادهم . وإن كان يُخشى عليه من النفاق الاعتقاديّ . فالواجب على المؤمن أن يتجنّب هذه الصفات ؛ لأنّ الإيمان ينهى عنها . وعلينا أن نعلم أنّ هذه الصفات إذا اجتمعت في شخص، وغلبت على أعماله، ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها، فهو المنافق الخالص(٢) والعياذ بالله -

نسأل الله أن يُجنِّب المسلمين هذا الداء العضال ، إنه جواد كريم .

<sup>( 1 )</sup> صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب علامة المنافق . وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان خصال المنافق .

<sup>(</sup> ٢) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٤٧/٢ .

|  |      | • |  |
|--|------|---|--|
|  |      |   |  |
|  |      |   |  |
|  |      |   |  |
|  |      |   |  |
|  |      |   |  |
|  |      |   |  |
|  |      |   |  |
|  |      |   |  |
|  |      |   |  |
|  |      |   |  |
|  |      |   |  |
|  |      |   |  |
|  |      |   |  |
|  |      |   |  |
|  | 9.04 |   |  |

# الباب الثايث

عقيدة الولاء والبراء

ويشتمل على خمسة فصول:

الفصل الأول: نصوص الولاء والبراء في الكتاب والسنَّة.

الفصل الثاني: مفهوم الولاء والبراء، ومنزلته في الدين.

الفصل الثالث: لمن يكون الولاء ؟

الفصل الرابع: مِمَّن يكون البراء ؟

الفصل الخامس : حكم الولاء والبراء .



## الغمل الأول نصوص الولاء والبراء في القرآن والسنّة

القرآن الكريم والسنَّة النبويَّة مليئان بالأدلة التي تأمر بموالاة المؤمنين ، وتنهى عن موالاة الكفَّار، وتحتّ على البراءة منهم. ونظراً لكثرة هذه النصوص، سأقتصر على ذكر بعضها:

## أولاً: من نصوص الولاء والبراء في القرآن الكريم:

- ١- قول الله عَجَلَق : ﴿ وَلَنْ مَنْ عَنْكَ الْلِهُودُ وَلا النَّصَامَى حَنَّى تَتْبَعَ مِلْتُهُمُ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوالْهُدَى وَلَيْ النَّهُ عَنْكَ الْلِهُودُ وَلا النَّصَامَى حَنَّى تَتْبَعَ مِلْتُهُمُ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوالْهُدَى وَلَيْ وَلاَ نَصِي ﴾ [البقرة: ١٢٠]؛ فهذه فيها "النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبُّه هم فيما يختص به دينهم" (١٠) .
- ٧- قول الله ﷺ: ﴿ لَا يَتَخذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَا عَنِ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَهُمَّ ذَلِكَ فَلْيسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ مَن عَن اللّهَ اللّهِ مَن الله عَلَى اللهِ منين، ويدلّو هُم على المؤمنين، ويدلّو هُم على المؤمنين، ويدلّو هُم على عوراهم ، وأحبر ﷺ أنَّ من فعل ذلك فقد بَرئ من الله ، وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ، ودخوله في الكفر (٢).
- ٣- قسول الله على: ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَامِى أَوْلِيَا اَ بَعْضُهُ مُ أَوْلِيَا اَ بَعْضُ وَمَنْ يَسَوَلُهُ مُ
   منصُدُ فَإِنَّهُ مُنْهُ مُ إِنَّ اللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ ﴾ [المائدة: ٥١] ؛ فأخبر على أن من يُعاضد اليهود والنصارى ويُناصرهم على المسلمين ، فحكمه كحكمهم في الكفر والجزاء (٣) .

<sup>(</sup> ١) تيسير الكريم الرحمن للشيخ ابن سعدي ١٣٣/١ .

<sup>(</sup> ٢) انظر حامع البيان لابن حرير الطبري ٢٢٧/٣ .

<sup>(</sup> ٣) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤١/٦.

- ٤ قـــول الله ﷺ : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُ مُ أُولِنَا مُبَعْضِ إِنَّا تَعْمَلُوهُ مَتَكُنْ فَيَنَدٌ فِي الْأَمْنُ وَوَقَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾
   [لانفال:٧٣] ؛ فقطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين ؛ فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ولنعاملون باعتقادهم (١) .
- ٥- قــول الله ﷺ : ﴿ لَا تَجِدُ قُوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْإَخْرِبُواَدُّونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَمَهُولُهُ وَكُوكَانُوا آبَاءَهُ مُ أَوْ

  أَبِنَاءَهُ مُ أَوْ إِخْوَا هُ مُ أَوْعَشِيرَ هُمْ ﴾ [الحادلة: ٢٢] ؛ فأخبر ﷺ أنَّك لا تجد مَن يؤمن بالله واليوم

  الآخر إيماناً حقيقيًّا ثم تصدر منه موادّة لمن حادّ الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب(٢).
- ٣- قول الله عَلَىٰ : ﴿ إِمَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٧ تَتَخذُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُ مُ أُولِيَا ۚ تُلُقُونَ إِلَيْهِ مُ بِالْمَوَدَة وَقَدْ كَفَرُوا بِنَا جَاءَكُ مُ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَاكُ مُ أَنْ تُومِنُوا بِاللّه مَرِّكُ مُ إِنْ كُتُمَ مُ جَهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَا ۚ مَمْ صَاتِي تُسَرُّونَ إِلَيْهِ مُ بِالْمَوَدَة وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُ مُ وَمَا أَعْلَتُهُ مُوتَنَ يَعْمُلُهُ مُعْكُ مُ فَقَدْ صَلَّ سَبِيلِي وَابْتِغَا ۚ مَمْ صَاتِي تُسَرُّونَ إِلَيْهِ مُ بِالْمَوَدَة وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُ مُ وَمَا أَعْلَتُهُ مُوتَنَ يَعْمُلُهُ مُعْكُ مُ فَقَدْ صَلَّ سَبِيلِي وَابْتِغَا ۗ مَمْ صَاتِي تُسَرُّونَ إِلَيْهِ مُ بِالْمَوْدَة وَأَنَا أَعْلَمُ مُ بِمَا أَخْفَيْتُ مُ وَمَا أَعْلَقُ مُرْضًا تِي تُسَمُّ وَنَ إِلِيْهِ مُ بِالْمَوْدَة وَأَنَا أَعْلَمُ مُنِيالًا الْمَقْلِقُ مَ وَالْمَالُ مَنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا أَعْلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ فَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُناقِضَ للعقل الذي يُوجب لَكُذَر مِن العدولَ " . ومناقض للعقل الذي يُوجب الحَدُر كُلُّ الحَدُر مَن العدول " .
- ٧- قول الله ﷺ : ﴿ إِنَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلُوا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ مُ قَدْ يَشِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَشِسَ الْكُفَّارِ ، وأخبر ﷺ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ [المتحنة: ١٣]؛ فنهى ﷺ عن موالاة وموادة ومناصرة الكفّار ، وأخبر ﷺ أنَّ هؤلاء الكفّار قد حُرموا من خير الآخرة، فليس لهم منها نصيب، ثمّ حدَّر عبادَه المؤمنين أن هؤلاء الكفّار قد حُرموا من خير الآخرة، فليس لهم منها نصيب، ثمّ حدَّر عبادَه المؤمنين أن يتولوهم ، فيوافقوهم على شرهم وشركهم ، فيُحرَموا خير الآخرة كما حرموا (٤) .

<sup>(</sup> ١) انظر المرجع نفسه ٣٨/٣-٣٨ .

<sup>(</sup> ٢) انظر كتاب الإيمان : أركانه ، حقيقته ، نواقضه للدكتور محمد نعيم ياسين ص ١٨٦ .

<sup>(</sup> ٣) انظر تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ٣٤٨/٧ -٣٤٩ .

<sup>(</sup> ٤) انظر المرجع نفسه ٣٦٣/٧-٣٦٤.

#### ثانياً : من نصوص الولاء والبراء في السنَّة النبويَّة :

- ١- قول رسول الله على: "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه"(١) .
- ٢- قول رسول الله على ألحد الصحابة: "أبايعك على أن تعبد الله ، وتُقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتُفارق المشركين"(٢).
- ٣- قــول رسول الله ﷺ: "كل مسلم على مسلم محرّمٌ ، أخوان نصيران ، لا يقبل الله ﷺ من مشرك بعد ما أسلم عملاً ، أو يُفارق المشركين إلى المسلمين "(") .
  - ٤ قول رسول الله ﷺ: "الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يُخالل "(٤) .
  - ٥ قول رسول الله على: "لا تُصاحب إلا مؤمناً ، ولا يأكل طعامَك إلا تقي "(٥) .
- ٣- قول رسول الله ﷺ لرأس المنافقين عبد الله بن أبيّ : "قد كنتُ أَهَاُك عن حبِّ يهود" (٦).
  - ٧- قول رسول الله ﷺ: "المرء مع من أحبَّ"(٧).

<sup>(</sup> ١ ) صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، وكيف يُردّ عليهم .

<sup>(</sup> ٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣٦٥/٤ . والنسائي في السنن ، كتاب البيعة ، باب البيعة على فراق المشرك . وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة رقم ٦٣٦ ، وفي صحيح سنن النسائي ٨٧٥/٣ .

<sup>(</sup> ٣) أخرجه النسائي في السنن ، والحاكم في المستدرك ٢٠٠/٤ ، وصححه ، ووافقه الذهبي . وحسَّنه الألبائي في السلسلة الصحيحة رقم ٣٦٩ .

<sup>(</sup> ٤) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأدب ، باب من يؤمر أن يُجالس . والترمذي في الجامع الصحيح ، أبواب الزهد ، باب رقم ٣٢، وقال : حديث حسن . وصححت الألباني في صحيح سنن أبي داود ٩٢/٣ ، وفي صحيح سنن الترمذي ٢٨٠/٢ ، وفي السلسلة الصحيحة رقم ٩٢٧ .

<sup>(</sup> ٥) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح ، أبواب الزهد ، باب ما حاء في صحبة المؤمن . وأبو داود في السنن ، كتاب الأدب ، باب من يؤمر أن يجالس . وحسَّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢٨٥/٢ . وصحيح سنن أبي داود ٩١٧/٣ . وصحيح الجامع رقم ٧٣٤١ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في السسنن ، كتاب الجنائز ، باب في العيادة . وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٦) أخرجه أبو داود في الاسناد ، لكنّ قصة القميص صحيحة .

<sup>(</sup> ٧) صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب علامة الحب في الله . وصحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب المرء مع من أحب .

#### الغدل الثانبي

## مفهوم الولاء والبراء ، ومنزلته في الدين

بعدما أوردنا في الفصل السابق عدداً من النصوص الشرعيَّة التي تحثَّ على موالاة المؤمنين، والبراءة من المشركين والكافرين ، وتنهى عن موالاة المشركين والكافرين ومحبّتهم ، أو البراءة من المؤمنين ومعاداتهم ، لزم أن نتعرَّف على معنى الولاء والبراء، كي يكون المسلم على بيِّنة من أمره ، ومعرفة واضحة لما طُلِبَ منه فعله ، أو تركه . وهذا يستدعى أن نتعرَّف على معنى الولاء والبراء في اللغة ، وفي الشرع .

#### المبحث الأول

## معنى الولاء والبراء في اللغة والشرع

أولاً: معنى الولاء لغةً: الولاء مصدر من والى يوالي ولاءً وموالاة ، بمعنى : أحبَّ ، وقرَّبَ ، وأدنى ، وحسابى . والمولى : الحليف ، وهو من انضمّ إليك فعزَّ بعزِّك، وامتنع بمنَعَتك . وتسولاًك الله : أي نصرك . والولي ضدّ العدو ، وهو : المحبّ ، والصديق ، والنَّصير ، والتابع (١) . فالولاء على هذا يعني في اللغة : الحبّ ، والدنوّ ، والقرب ، والنُّصرة .

ثانياً : معنى البراء لغةً : البراء مصدر من بَرِئ يبرأ براء وبراءة، يمعنى : أبغض، وتباعد، وتخلَّص . يُقال : بارأتُ الرجلَ ، إذا فارقتُهُ ، وبارأتُ المرأةَ، إذا صالحتها على الفراق . وبَرِئْتُ من كذا ، إذا تخلّصت منه، وتنسز هت، وتباعدت عنه ، وبَرِئُ المريضُ بَرْءاً وبُرْءاً ، إذا شفي وتخلّص مما به . وبَرِئ فلان من فلان ، إذا تباعد وتخلّى عنه (٢) . فالبراء لغة يأتي يمعنى التخلُّص ، والتنسر والتباعد ، والتباعد ، والتباغض ، والتحافي ، والمفارقة .

 <sup>(</sup>١) انظر : أساس البلاغة للزمخشري ص ٦٨٩ . والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ١٧٣٢ . ولسان
 العرب لابن منظور ٢/١٥ ٤-٤١٤ . والمعجم الوسيط لجماعة من المولفين ص ١٠٥٧ .

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر : أساس البلاغة للزمخشري ص ٣٤ . والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص ٤٢ . ولسان العرب
 لابن منظور ٣١/١ –٣٤ . والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص ٤٦ .

ثالثاً: معنى الولاء شوعاً: الــولاء في الشرع: هو النّصرة ، والحبّة ، والإكرام ، والاحترام ، والكون مع المحبوبين ظاهراً وباطناً (١) ؛ فهو يعني التقرُّب وإظهار الودّ بالأقوال والأفعال والنوايا لمن يتخذه الإنسان وليًّا . "فإن كان هذا التقرُّب وإظهار الودّ بالأقوال والأفعال والنوايا مقصوداً به الله ورسوله والمؤمنين، فهي الموالاة الشرعيَّة الواجبة على كل مسلم . وإن كان المقصود بالتقرُّب وإظهار الودّ بالأقوال والأفعال والنوايا هم الكفّار على اختلاف أجناسهم ، فهي موالاة كفر وردّة عن الإسلام إذا صدرت ممَّن يدّعي الإسلام . أمَّا الكفار ومن في حكمهم من المرتدين والمنافقين ، فبعضهم أولياء بعض ، فلا يُستغرب منهم ذلك "(٢) .

رابعاً: معنى البراء شرعاً: البراء في الشرع: هو البُعد، والحلاص، والعداوة بعد الأعذار والعداوة بعد الأعذار والإنذار (٣)؛ فهو يعني بُغض أعداء الله تعالى، ومعاداتهم، ومجافاتهم، والتبرّي منهم (٤)، والتخلّص من قبائحهم وباطلهم، والتنحّي عن التشبُّه هم (٥).

#### الميدث الثاني

منزلة الولاء والبراء في الدين الإسلامي

لعقيدة الولاء والبراء منسزلة عظيمة في الشرع ، تتلخُّص فيما يأتي (٦) :

١- إن عقيدة الولاء والبراء يُرددها المسلم يومياً مرات كثيرة، كلما ردَّد كلمة الإخلاص:
 "لا إلـــه إلا الله" ؛ لأنَّها تعني البراء من كل ما يُعبَد من دون الله . وهذه الكلمة مزَّقت كلّ رابطة ، وأهدرت كلّ وشيحة ، إلا وشيحة العقيدة .

<sup>(</sup> ١ ) انظر الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد بن سائم القحطاني ص ٩٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) كتاب الإيمان : أركانه ، حقيقته ، نواقضه للدكتور محمد نعيم ياسين ص ١٨٨ .

<sup>(</sup> ٣) انظر الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد بن سالم القحطاني ص ٩٢ .

<sup>(</sup> ٤) انظر حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة لسيد سعيد عبد الغني ص ٣٣ .

<sup>(</sup> ٥) انظر مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميرية ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup> ٦) انظر : الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلاميَّة لمحماس بن عبد الله الجلعود ص ١٨٧-٣٣٠ . والمدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور إبراهيم البريكان ص ٢٢٥-٢٢٧ .

٢- إنَّ الحبّ في الله والبغض في الله شرطٌ من شروط صحَّة "لا إله إلا الله"؛ لأنَّ من شروطها:
 حبَّها ، وحبَّ ما دلَّت عليه ، وحبَّ من نطق هما ، ودعا إليها ، وبُغض ما يُضادّها(١) .

٣- إنَّ عقيدة الولاء والبراء هي أوثق عُرى الإيمان. يقول رسول الله ﷺ: "أوثقُ عُرى الإيمان: الموالاة في الله ، والمعاداة في الله ، والحبُّ في الله ، والبُغض في الله "(٢).

إنَّ تحقيق عقيدة الولاء والبراء تحقيقاً تامًّا سبب لنيل ولاية الله ﷺ. يقول حبر هذه الأمَّة عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما - : "من أحبَّ في الله ، وأبغض في الله ، ووالى في الله ، وعادى في الله ، فإنَّما تُنال ولاية الله بذلك "(<sup>1)</sup> .

7- إنَّها سببٌ لذوق القلب حلاوة الإيمان. يقول رسول الله ﷺ: "ثلاثٌ من كنَّ فيه وَجَدَ بَمَنَّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه ممَّا سواهما، وأن يُحبّ المرء لا يُحبّه إلا لله، وأن يكره أن يعود في النَّار"(٥). الله منه كما يكره أن يُقذَف في النَّار"(٥).

٧- إن الاتصاف بصفة الحب في الله، سبب لنيل الأجر العظيم ؛ فالمتحابُون في الله يُظلّهم الله في ظلّه. يقول على: "إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابُون بجلالي ، اليوم أظلّهم في ظلّي يوم لا ظلّ إلا ظلّي "(٦) . والتحاب في الله سبب لنيل محبّة الله ﷺ (٦) .

<sup>(</sup> ١) انظر ما تقدُّم في هذا الكتاب ص ٧٤-٧٥.

<sup>(</sup> ٢) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس . وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ٤٩٧/١ ، رقم ٢٥٣٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ، كتاب السنّة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣/ ٨٨٦ ، وصحيح الجامع الصغير ١٠٣٤/٢ ، رقم ٥٩٦٥ ، وفي السلسلة الصحيحة رقم ٣٨٠ .

<sup>(</sup> ٤) أخرجه الأصبهاني في حلية الأولياء ٣١٢/١ .

<sup>(</sup> ٥ ) تقدُّم تخريجه ص ٧٥ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup> ٦) صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والأداب ، باب في فضل الحبُّ في الله .

#### الغطل الثالث

## لِمن يكون الولاء ؟

إنَّ المسلم وهو ينشد مرضاة الله ﷺ ، يجب عليه معرفة من الذين يجب عليه ولاؤهم وموالاتهم ، ومن هم الذين يجب أن يصرف لهم الحبّ ، ويتوجَّه إليهم بالحبَّة ، حتى ينال رضى الله تعالى (١) .

ولقد بيَّن الله ﷺ الله عَلَىٰ لنا في كتابه لمن يُصرف الولاء ، فقال ﷺ : ﴿ إِنَّمَا وَلَيُكُ مُ اللَّهُ وَمَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّهِ وَمَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَ حِرْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّهِ وَمَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَ حِرْبُ وَاللّهِ عَمْ الْفَالُبُونَ ﴾ [المائدة:٥٥-٥٦] ؛ فمن تولّى الله ﷺ ورسوله ﷺ كان ممام ذلك تولّى من تولاه ، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهراً وباطناً ، وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكمّلاتها ، وأحسنوا للخلق ، وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم ، وهم خاضحون لله ذليلون . ومن حقّق هذه الولاية فإنّه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبوديّة وولاية ، وحزبه الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة "(٢) .

فعُلِمَ مــن هــاتين الآيتين أنَّ التوجُّــه بالــولاء يكــون : لله الدينه ﷺ ، ولكتابه- ، ولرســوله السنَّته ، ولهديه وطريقته ﷺ ، ولعامَّة المؤمنين .

١- أمَّا موالاة الله عَلَىٰ ، فهذه يُطلب فيها أشدّها وأكملها ، كما قال عَلَىٰ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَخَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُ مُ كَحُبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ إَمْنُوا أَشَدُ حُبّاً لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلْمُوا إِذْ يَرَهُنَ الْعَذَابِ أَنْ اللَّهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ وَالْوَيْرَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُلّاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup> ١ ) انظر حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنَّة والجماعة لسيد سعيد عبد الغني ص ٦٤٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ ابن سعدي ١٠/٣١-٣١ .

تَرْضُوْهَا أَحَبَّ إِلَيْكُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَّ صُواحَتَى يَأْتِي اللَّهُ بِأَسْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يُعْدِي الْقَوْمُ الْفَاسَمَينَ ﴾ [التوبة: ٢٤]. فهذه الآية فيها وحوب عبَّته به وأنَّ عبَّة الله ورسوله مقدَّمة على كل محبوب (١). ومحبّته به سبب لتكميل الإيمان الواحب ، كما قال رسول الله به الله على الإيمان الواحب ، كما قال رسول الله به الله عن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والنّاس أجمعين "(١). وسبب لوجود حلاوة الإيمان في الحديث : "أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممّا سواهما "(١).

٣- وأمّا عامّة المؤمنين ، فليست موالاقم بدرجة واحدة ، بل هي على درجات . فالمؤمنون الخلّص من الأنبياء ، والصديقين ، والشهداء والصالحين ، تجب عبّتهم ، وفي مقدّمتهم سيد ولد آدم ، أفإنّه تجب عبّته أعظم من محبّة النفس والولد والولد والناس أجمعين ، ثمّ زوجاته أمهات المؤمنين ، وأهل بيته الطيّبين ، وصحابته الكرام ، خصوصا الخلفاء الراشدين ، وبقية العشرة ، والمهاجرين ، والأنصار ، وأهل بدر ، وأهل بيعة الرضوان ، ثمّ بقيّة الصحابة ، أجمعين ، ثمّ التابعون ، والقرون المفضّلة ، وسلف هذه الأمّة ، وأئمتها ؛ كالأئمة الأربعة "(٤) .

أمّا المؤمنون الذين خلطوا عملاً صالحاً، وآخر سيّناً، فهؤلاء يُحبّون من وجه، ويُبغضون من وجه، ويُبغضون من وجه، فيجتمع فيهم الحبّة والعداوة، "وهم عصاة المؤمنين: يُحبّون لما فيهم من الإيمان، ويُبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك. وعبّتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم ؛ فلا يجوز السكوت على معاصيهم ، بل يُنكر عليهم ، ويؤمرون بالمعروف، ويسنهون عن المنكر، وتقام عليهم الحدود والتعزيرات؛ حتى يكفُوا عن معاصيهم ، ويتوبوا من سيئاتهم . لكن لا يُبغضون بُغضاً خالصاً ويُتبرًّا منهم ، كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك، ولا يُحبون ويوالون حبًّا وموالاة خالصين كما تقوله المرحثة ، بل يُعتدل في شأهم على ما ذكرنا ، كما هو مذهب أهل السنّة والجماعة "(٥).

<sup>(</sup> ١) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٥/٨.

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وحوب عبَّة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس.

<sup>(</sup> ٣ ) تقدُّم تخريجه في ص ٧٥ .

<sup>(</sup> ٤) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور صالح الفوزان ص ٣١٧.

<sup>(</sup> ٥ ) المرجع نفسه ص ٣١٨–٣١٩.

## العنصل الرابع مِمَّن يكون البراء ؟

لا بُدِّ أن يعرف كلّ مسلم مَنْ هم الذين يجب البراء منهم ؛ فيصرف إليهم معاني البراء التي سبق ذكرها ، وذلك حتى يُحقق الولاء تحقيقاً تامًّا ؛ إذ لا ولاء إلا ببراء . ومسن قرأ نصوص الولاء والبراء في الكتاب والسنَّة ، والتي سبق ذكر بعضها في الفصل الأول(١)، واطّلع على تفاسيرها ، تبيّن له أنّ الذين يجب البراءة منهم هم : كلّ من كفر بالله على، وبدينه، وبرسوله على، أو بأحدهم، أو حارب كتابَ الله على، وشرعه الحنيف، أو بيَّت لدين الله الشرّ، وأضمر للمسلمين العداوة؛ من الكافرين، والمشركين، والمنافقين، والمسلحدين ، وأشباههم ممَّن يُحادُّون الله ورسوله ﷺ ، كما قال تعالى : ﴿ لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإَحْسِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَمَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَنَا وَهُدُ أَوْ أَنَا وَهُدُ أَوْ إِخْوَانُهُ وَأَوْ عَشْرَ لَهُ مُ أُولَىٰكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِ مُ الْأَيْمَانَ وَأَيْدَهُ مُ برُوح منهُ وَيُدْخُلُهُ مُ جَنَاتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَامُ خَالدِينَ فِيهَا مَرضِي اللَّهُ عَنْهُ مُ وَمَرَضُوا عَنْهُ أُولَنكَ حَزْبِ اللَّهُ أَلا إِنَّ حَزْبِ اللَّه هُدُ الْمُفلحُونَ ﴾ [الحادلة: ٢٢]. فدلَّت الآية الكريمة على عدم محسبَّة ومودّة كلّ من حادًّ الله تعالى ورسوله ﷺ ، بل وأوجبت بُغض هؤلاء ، وإظهار العداوة والبغضاء لهم، موالاة لله تعالى، ولرسوله ﷺ، وبراءة من الكافرين، ومن كفرهم (٢). يقــول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلِّقاً على هذه الآية : "فأخبر عَلَق أنَّك لا تجد مؤمناً يُوادّ المحادّين لله ورسوله ، فإنّ نفس الإيمان يُنافي موادّته ، كما ينفي أحد الضدّين الآخـــر . فإذا وُجدَ الإيمان انتفى ضدّه ؛ وهو موالاة أعداء الله ، فإذا كان الرجل يُوالى أعداء الله بقلبه ، كان ذلك دليلاً على أنَّ قلبه ليس فيه الإيمان الواجب"(٣) . فهؤلاء الكفّار ، والمشركون ، والمنافقون والمرتدون ، والملحدون على اختلاف أجناسهم ممَّن "يُبغض ، ويُعادى ، بُغضاً ومعاداة خالصين ، لا عبَّة ولا موالاة معهما"(٤) .

<sup>( 1)</sup> نقدَّم ذكرها في ١٩٩-٢٠١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة لسيد سعيد عبد الغني ص ٦٤٩ .

<sup>(</sup> ٣) كتاب الإيمان لابن تيمية ص ١٧ .

<sup>(</sup> ٤) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور الفوزان ص ٣١٨ .

# الغامس المنامس حكم الولاء والبراء

قد أخبرنا مولانا على أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، فقال : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتَ الْمُضُهُمُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمَرَّسُولُهُ الْوَلِمَاءُ اللَّهُ وَمَسُولُهُ الْوَلَمَاءُ اللَّهُ وَمَسُولُهُ الْوَلَمَاءُ اللَّهُ وَمَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَسُولُهُ اللَّهُ وَمَسُولُهُ اللَّهُ وَمَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيَاءً اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمَاءً وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ومــوالاة المؤمنين تستلزم معاداة الكافرين . ومعاداتهم واجبة ، كما أنَّ موالاة المؤمنين واجبة؛ فمن قال أحبّ المؤمنين، لكنِّي لا أعادي الكافرين، أو أعاديهم ولا أكفّرهم، فلم يُوال المسلمين حقًا؛ لأنَّ من شرط موالاة الله ورسوله والمؤمنين بُغضُ أعدائهم، ومحبَّة أوليائهم . فمعاداة الكفَّار إذاً واجبة على كلَّ مسلم ، وموالاقم محرَّمة على المسلمين :

يقول الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق رحمه الله: "فأمًّا معاداة الكفَّار والمشركين ، فاعلم أنَّ الله على أوجب ذلك ، وأكَّد إيجابه ، وحرَّم موالاهم ، وشدَّد فيها ، حتى إنه ليس في كتاب الله حكمٌ فيه من الأدلَّة أكثرَ ولا أبينَ من هذا الحكم، بعد وجوب التوحيد ، وتحريم ضدّه"(١). ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: "يجب أن تعلم : أنَّ الله افترض على المؤمنين عداوة الكفَّار والمنافقين"،"وقطع الموالاة بين المؤمنين وبينهم،

وأخبر أنَّ من تولَّاهم فهو منهم" (٢) . ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله(٣) : أتُحبُّ أعداء الحبيب وتدَّعي حُبًّا له ما ذاك في الإمكان

أَتُحبُّ أعداء الحبيب وتدَّعي حُبًّا له ما ذاك في الإمكان وكذا تُعادي حاهداً أحبابَه أين المحبَّة يا أخا الشيطان

شرطُ الحُبَّة أَن تُوافقَ من تُحسبُ على عبَّته بلا تُقصان فإذا ادَّعيتَ له الحُبَّة مع خِللْفِسك ما يُحبُ فأنت ذو بُهتان

لو كان حبّهم لأحل الله مَا عادُوا أحبَّته على الإيمان

<sup>(</sup> ١ ) سبيل النحاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك للشيخ حمد بن عتيق ص ٣١ .

<sup>(</sup> ٢ ) أوثق عُرى الإيمان للشيخ سليمان بن عبد الله ص ٢٦-٢٧ .

<sup>(</sup> ٣) انظر النونيَّة لابن القيم -بشرح الهراس- ٢٥/٢ .

والمؤمن له أعداء يُبغضهم في الله ، وأولياء يُحبّهم في الله ؛ لأنَّ الأرض لا تخلو من أعداء الله وأعداء الإسلام والمسلمين؛ فما خَلَت منهم زمن الرسل والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ، فكيف بأوقات الفتنة في آخر الزمان . يقول ﷺ : ﴿ وَكَذَلكَجَعَلْنَا لِكُلُّ نَبَيْ عَدُوّاً شَيَّاطَينَ الْأَنْس وَالْجِنْ يُوحِى بَعْضُهُ وَإِلَى بَعْض مْرُخْرُف الْقُول غُرُوراً وَكُوشاء مَرَبُك مَا فَعَلُوهُ فَذَمْرُهُ وَمَا يَفْتَرُهُ لَ ﴾ [الأنسام: ١١٢] ، ويقول عَنْ : ﴿ وَكَذَلكَ جَعَلْنَا لَكُلُّ بَيْ عَدُوّاً مَنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَّى بِرَبِّكَ هَادِياً وَتَصِيراً ﴾ [الفرقان: ٣١] . تنبيه : لا تعني البراءة من الكفَّار والمشركين أن تُسيء إلى أهل الذمَّة الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلاميَّة ، وتحت حمايتها ، بل لهم من المسلمين حسن المعاملة ، والتسامح معهم، وعدم إكراههم على الدخول في دين الإسلام ، ووصلهم بقسط من المال على وجه البرّ والصلة، كما قال مولانا كلك: ﴿ لا يُتَهَاكُ مُ اللَّهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُ مُ في الدِّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ منْ دَيَام كُمْ أَنْ تَبَرُّوهُ مُورَّفُسطُوا إِلَهِمْ إِنَّاللَّهُ يُحبُّ الْمُتْسطِينَ ﴾ [المنحنة: ٨]، فهذا إحسان وبرَّ ظاهريّ يُندب إليه ، شريطة أن لا يصل إلى المودّة الباطنيّة التي نُهينا عنها ؛ من محبّتهم، ونصرهم، وإعانتهم على المسلمين . والمسلم المؤمن بالله ربًّا وبمحمَّد ﷺ رسولاً ، يستطيع أن يجمع بين ما أُمر به ، وما نُهيَ عنه ؛ "فإنَّ برّهم والإحسان إليهم مأمورٌ به . وودّهم وتولّيهم منهي عنه . فهما قاعدتان : إحداهما محرَّمة ، والأخرى مأمورٌ بها"(١) . يقول الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله : "إنَّ الله لا ينهى المؤمنين عن برّ من لم يُقاتلهم ... وأمَّا موالا تهم ومحبّتهم وإكرامهم ، فلم يُرخّص الله تعالى في ذلك"(٢) .

نسأل الله أن يعصمنا بالتقوى ، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، إنـــه قريب مجيب . وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمَّد ، وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتمَّ تسليم ، والحمد لله ربِّ العالمين .



<sup>(</sup> ١ ) مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة لعثمان جمعة ضميريّة ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) أوثق عرى الإيمان للشيخ سليمان بن عبد الله ص ٢٥-٦٥ .

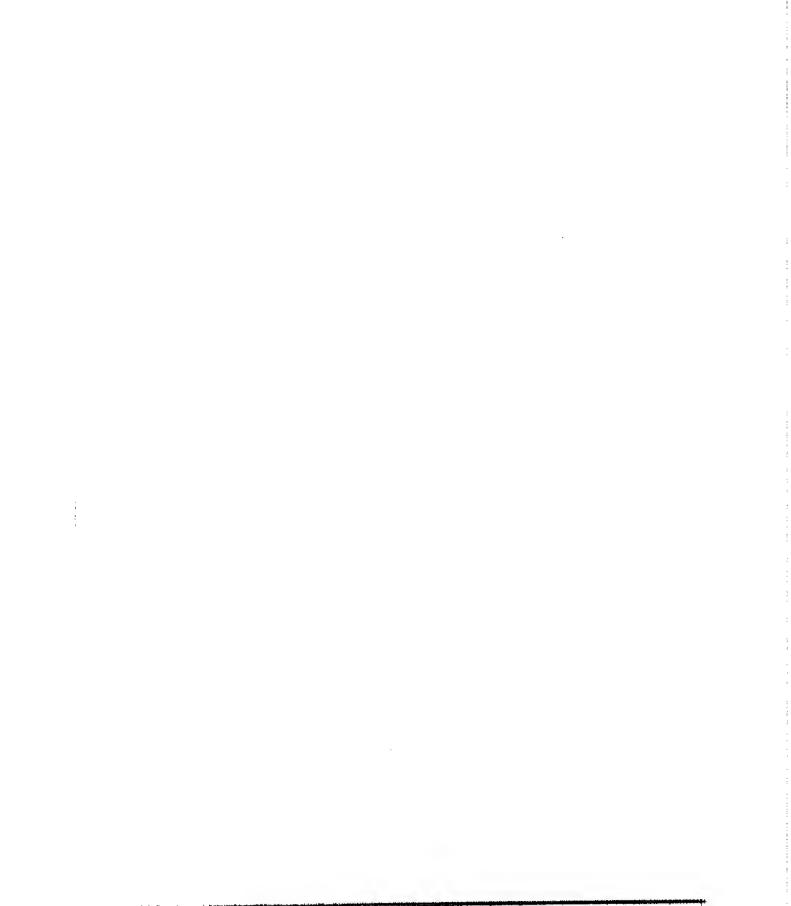

# فهيئين المصادس والمراجع

- ١- آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . أشرف على طبعه : الشيخ عطية محمد سالم .
   طُبع بمطابع شركة المدينة للطباعة والنشر ، ١٣٨٨هـ. ، المدينة السعودية .
  - ٢- آراء الخوارج الكلامية للدكتور عمار طالبي . طبع المكتبة المصرية الحديثة ، الإسكندرية- مصر .
- ٣- أحكام أهل الملل لأحمد بن محمد الخلال . طبع دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤١٤هــ-١٩٩٤م ، بيروت-لبنان .
- ٤- أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي . نشر مكتبة أضواء السلف ، ط١ ، ١٤١٩هـ- ١٩٠١م ، الرياض-السعودية .
  - ٥- أساس البلاغة للزمخشري . طبعة دار الفكر ، ١٤٠٩هــ-١٩٨٩م ، بيروت-لبنان .
- ٣- أصـول الدين عند الأئمة الأربعة للدكتور ناصر القفاري . دار الوطن للنشر ، ط١ ، ١٤١٤هـ ، الرياض -السعودية .
- ٧- أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . طبع دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤١٧هــ-١٩٩٦م ، بيروت-لبنان .
- ٨- أعـــلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي . نشر مكتبة السوادي ، ط٢ ، ٨٠٤ هــ-١٩٨٨م ،
   حدة -السعودية .
  - ٩- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للعلامة ابن قيم الجوزية . طبع دار المعرفة ، بيروت-لبنان .
- ١ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبع على نفقة صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود .
  - ١١- إلجام العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي . نشر مكتبة الجندي ، القاهرة-مصر .
- ١٢- أوثق عُرى الإيمان للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ. نشر دار طيبة، ط١، ١٤٠٩ هـ-١٩٨٨م، الرياض-السعودية .
  - ١٣- إيثار الحق على الخلق للعلامة ابن المرتضى . طبع دار الكتب العلمية ، بيروت-لبنان .
    - ١٤ الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ . نشر دار الباز ، مكة المكرمة- السعودية .
      - ١٥- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ، ط١ ، ١٣٨٧هـ. .
- ١٦ الإخرال والشرك الأصغر لعبد العزيز العبد اللطيف. نشر دار الوطن، ط١، ١٤١٢هـ،
   الرياض- السعودية.
- ١٧ الإرشاد إلى توحيد ربّ العباد للشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر . نشر دار العاصمة ، ط٣ ،
   ١٤١٢هـ ، الرياض-السعودية .

- ۱۸- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد للدكتور صالح الفوزان . نشر دار ابن الجوزي ، ط۱ ، ۱۵۱٥هــ- ۱۸- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد للدكتور صالح الفوزان . نشر دار ابن الجوزي ، ط۱ ، ۱۵۱۵هــ-
  - ١٩- الأسئلة والأحوبة الأصولية للشيخ السلمان . نشر دار الإشعاع ، ط٨ ، ١٤٠٢هـ ، الرياض .
- ٢- الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم . نشر دار الوطن ، ط١ ، ١٤١٣هــ ، الرياض .
- ٢١- الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني . طبع دار الفكر ، ١٣٩٨هــ-١٩٧٨م ، بيروت-لبنان .
  - ٢٢- الاعتصام للشاطبي . طبعة دار المعرفة ، ١٤٠٢هـ ، بيروت-لبنان .
  - ٢٣- الإقناع لطال الانتفاع لموسى المقدسي . طبع عالم الكتب ، بيروت-لبنان .
- ٢٤ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبع دار الكتاب الجديد ، ط١ ،
   ١٣٩٦هـ ، بيروت- لبنان .
  - ٢٥- الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبع دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤٠٣ هـ ، بيروت- لبنان .
  - ٢٦- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي . طبع المكتبة العلمية ، بيروت-لبنان .
- ٢٧ بعض أنواع الشرك الأصغر للدكتور عواد المعتق . نشر مكتبة الرشد ، ط١ ، ١٤٢٠هــ-١٩٩٩ المالياض- السعودية .
- ٢٨ بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة لمحمد بن عبدالرحمن الخميس . نشر دار الوطن ، ط١ ،
   ١٤ ١هــ ، الرياض السعودية .
  - ٢٩- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير . دار نمر النيل للطباعة ، القاهرة- مصر .
- ٣٠ السبدع والسنهي عنها لمحمد بن وضاح القرطبي . نشر دار الصفا ، ط۱ ، ۱ ۱۱ هـ ۱۹۹۰م ،
   القاهرة مصر .
  - ٣١- تاج العروس للزبيدي . مطبعة الخيرية الجمالية ، ط١ ، ١٣٠٦هـ ، القاهرة- مصر .
  - ٣٢- تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي . طبع دار الكتاب العربي ، ط١ ، ١٤١٠هــ ، بيروت-لبنان .
    - ٣٣- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . تصوير دار الكتاب العربي ، بيروت- لبنان .
- ٣٤- تحسريد الستوحيد المفيد للمقريزي . دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ، ط١ ، ١٤١٧هـ ، مكة المكرمة- السعودية .
- ٣٥- تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران ، للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي . نشر وزارة
   الأوقاف بقطر .
  - ٣٦- تفسير البغوى = معالم التتريل.
- ٣٧- تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية . طبع دار الريان ، ط١ ، ١٤٠٨ هـــ-١٩٨٧ ، القاهرة-مصر .
  - ٣٨- تفسير ابن كثير . دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة مصر .

- ٣٩ تهذيب اللغة للأزهري . المؤسسة المصرية العامة للتأليف ، ٣٨٤ هس ، القاهرة .
- . ٤- توحيد الربوبية لمحمد إبراهيم الحمد . نشر دار ابن خزيمة ، ط١ ، ١٤١٤هـــ-١٩٩٤م ، الرياض .
  - ٤١ توحيد الألوهية لمحمد إبراهيم الحمد . نشر دار ابن خزيمة ، ط١ ، ١٤١٤هـ ، الرياض .
- ٤٢ تيسمبر الإله بشرح شروط لا إله إلا الله لعبيد الجابري . نشر مكتبة الغرباء ، ط١ ، ١٤١٤هـ ، المدينة المنورة- السعودية .
- 27 تيسير ذي الجلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد بن محمد القحطاني . نشر دار إشبيليا ،ط١ ٩ ١٤ ١هـــ-١٩٩ م ، الرياض السعودية .
- ٤٤- تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب ، ط٣ ، ١٣٩٧ ، بيروت .
- ٥٥ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي . المؤسسة السعودية الرياض .
- ٤٦ التبرك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبدالرحمن الجديع . نشر مكتبة الرشد ، ١٤١١هـ ، الرياض .
  - ٤٧- التعريفات للجرحاني . دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤٠٣هــ ، بيروت- لبنان .
  - ٤٨ التمائم في ميزان العقيدة للعلياني . نشر دار الوطن ، ط١ ، ١٤١١هـ ، الرياض-السعودية .
- . ٥ كـــتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب . نشر مركز شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية، ط٥ ، ٤٠٤ هـــ ، المدينة المنورة- السعودية .
- ١٥ التوسل حكمه وأقسامه ، من كلام الشبخين : الألباني ، وابن عثيمين . نشر دار ابن خزيمة ، ط١ ،
   ١٨ ١هـــ ١٩٩٧ م ، الرياض -- السعودية .
- ٥٢ التوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب الرفاعي . مؤسسة الدعوة السلفية ، ط٢ ، حلب- سوريا .
- ٤٥- حامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن حرير الطبري . نشر دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤١٢هـــ بيروت لبنان .
- ٥٥- حــامع العـــلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي . طبع مؤسسة الرسالة ، ط٥ ، ١٤١٤هـــ- ١٩١٤ م. بيروت- لبنان .
- ٥٦ الجـــامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي . طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط٢ ، ١٣٩٨هـــ- ١٩٧٨ م. القاهرة- مصر .
  - ٥٧ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . طبع دار الكتب العلمية ، ط٥ ، ١٤١٧هــ ، بيروت-لبنان .
- ٥٨ الجــواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن قيم الجوزية . نشر مكتبة دار التراث، ط٣ . ١ ١ هــ ، المدينة المنورة السعودية .

- ٩٥ الجسواب المفيد في بيان أقسام التوحيد للشيخ ابن عثيمين . نشر دار طويق ، ط١ ، ١٤١٤هـ ،
   الرياض السعودية .
  - . ٣- حقيقة الولاء والبراء لسيد سعيد عبد الغني . طبع دار ابن حزم ، ط١ ، ١٩١٩هـ ، بيروت .
    - ٦١- حياة الحيوان الكبرى للدميري . دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان .
- ٦٢- الحديث النسبوي للدكستور محمد لطفي الصباغ. نشر المكتب الإسلامي ، ط٤ ، ٢٠٢هـ. ، بيروت- لبنان .
- ٦٣- الحسفر بمعرفة أنّ من هزأ بالدين كفر . لجمال الدين باشا . نشر دار طيبة ، ط١ ، ١٤١٧هـ ، الرياض- السعودية .
- ٦٤ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبعة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،
   ط١ ، ١٣٩٩هـــ-١٩٧٩م ، الرياض السعودية .
  - ٥٠- دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل الهراس. مكتبة ابن تيمية.
  - ٣٦- الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعدد من العلماء ، ط٥ ، ١٤١٣هـ .
  - ٣٧- الدر المنثور للسيوطي . طبع دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤١١هــ ، بيروت- لبنان .
- - ٣٩- الدين الخالص للعلامة صديق حسن خان . نشر مكتبة دار التراث ، القاهرة مصر .
  - ٧٠- رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم . نشر دار الوطن ، ط٣ ، ١٤١١هــ ، الرياض .
- ٧١ رسالة في حكم السحر والكهانة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز . نشر دار الثقافة ، ط١ ،
   ١٥ ١هــ ، مكة المكرمة السعودية .
- ٧٣- الرسالة السندمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية . شركة العبيكان للطباعة والنشر ، ط١ ، ٥٠٥ هـ ٧٣- الرسالة السنودية .
  - ٧٤- الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر دار طيبة ، ط١ ، ١٤٠٨هـ ، الرياض .
- ٧٥- الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للعلياني . نشر دار الوطن ، ط١ ، ١٤١١هــ ، الرياض .
  - ٧٦- الروضة الندية شرح الدور البهية للعلامة صديق حسن خان .
  - ٧٧– زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي . طبع المكتب الإسلامي ، ط٤ ، ٧ · ٤ ١هـــ ، بيروت .
- ٧٨– زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن قيم الجوزية . طبع مؤسسة الرسالة ، ط١٤٠٧ (١٥هـ ، ٧٠٠ م. اهـ ، ٧٠ بيروت لبنان .
  - ٧٩- سبيل النجاة والفكاك لمحمد بن علي بن عتيق . نشر دار طيبة ، ط١ ، ١٤٠٩هـــ ، الرياض .

- ٨٠ سنن أبي داود . طبع دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٣٨٨هــ ، بيروت لبنان .
  - ٨١- سنن ابن ماجه . طبع دار الفكر ، بيروت لبنان .
- ٨٢- سنن النسائي . نشر مكتب المطبوعات الإسلامية ، ط٢ ، ١٤٠٦هـ ، حلب سوريا .
- ٨٣- السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني . نشر المكتب الإسلامي ، ط٤ ، ٥٠٥ هـ ، بيروت .
  - ٨٤- السنة لابن أبي عاصم . نشر المكتب الإسلامي ، ط١ ، ٠٠٠ هـ ، بيروت .
    - ٨٥- السنن الكبرى للبيهقي . تصوير دار الفكر ، ط١ ، ١٤٠٥هـ ، بيروت .
- ٨٦- السيرة النيبوية لابين هشام . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط٢ ، ١٣٧٥هـ ، القاهرة مصر .
  - ٨٧- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي . نشر دار طيبة ، ط١ ، الرياض- السعودية .
- ٨٨ شرح رياض الصالحين لمحمد بن علان الصديقي . دار الريان للتراث ، ط١ ، ٧ ٠ ١ هـ، القاهرة .
  - ٨٩- شرح نواقض التوحيد لحسن العواجي . طبع مكتبة لينة ، ط١ ، ١٤١٣هــ ، مصر .
- ٩٠ شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار الهمذاني . مطبعة الاستقلال الكبرى ، ط١، ١٣٨٤هـ، القاهرة.
- ٩١ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي . طبع مؤسسة الرسالة ، ط١٤٠٨ ، ١٤٠٨ ، بيروت.
- ٩٢ شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل الهراس . نشر إدارة البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية .
- ٩٣ شرح الكوكب المنير لابن النجار . نشر حامعة أم القرى . تحقيق د. محمد الزحيلي ، ونزيه حماد .
  - ٩٤ شرح القصائد العشر . طبع دار الكتب العلمية ، بيروت .
    - ٩٥- شرح النووي على صحيح مسلم . طبع المكتبة المصرية .
  - ٩٦- شفاء العليل للعلامة ابن القيم . طبع دار المعرفة ، بيروت- لبنان .
  - ٩٧- الشرح والإبانة لابن بطة العكبري . نشر المكتبة الفيصلية ، ١٤٠٤هـ ، مكة المكرمة .
    - ٩٨ الشريعة للآحري . طبع دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤٠٣هــ ، بيروت .
- ٩٩- الشهادتان : معناهما ، وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين . مطابع دار طيبة ، ط١، ١٤١٠، الرياض- السعودية .
- ١٠٠ الشيخ عبدالرحمن السعدي وحهوده في توضيح العقيدة لعبدالرزاق العباد . نشر مكتبة الرشد ، ط
   ١١١١١هـــ ، الرياض السعودية .
  - ١٠١- صحيح البخاري . المطبعة السلفية ، ط١ ، ١٤٠٠هـ ، القاهرة- مصر .
  - ١٠٢ صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني . نشر المكتب الإسلامي ، ط٢ ، ٤٠٦ هـ. ، بيروت .
- ١٠٣ صحيح سنن أبي داود للألباني . نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط١ ، ٢٠٩ هـــ الرياض .
  - ١٠٤ صحيح سنن ابن ماحه للألبان ، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ط١٠ ، الرياض .
  - ٠٠١- صحيح سنن النسائي للألباني ، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ط١ ، الرياض .

- ١٠١ صحيح مسلم . نشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت- لبنان .
- ١٠٧ صون المنطق والكلام للسيوطي . طبع دار الكتب العلمية ، بيروت- لبنان .
- ١٠٨ الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية. طبع عالم الكتب، ١٤٠٢هـ ، بيروت .
  - ١٠٩- الصحاح للجوهري ، ٤٠٣ هـ-١٩٨٣ . طبع على نفقة السيد حسن عباس شربتلي .
  - ١١٠ الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر مكتبة ابن تيمية ، ط٢ ، ١٤٠٦هـ ، القاهرة .
- ١١١ طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية . طبع دار الكتب العلمية ، ط١٥٠٣ . اهـ. ، بيروت لبنان .
  - ١١٢ الطبقات الكبرى لابن سعد . نشر إحياء التراث الإسلامي ، ط١ ، ٢٠٣ هـ. ، بيروت .
- ١١٣- عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني . نشر الدار السلفية ، ط١ ، ١٤٠٤، الكويت .
  - ١١٤ العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر دار الأصالة ، ط٢ ، ٤١٦ هـ. ، الإسماعيلية- مصر .
- ١١٥- العقيدة الإسلامية وتاريخها للدكتورمحمد أمان الجامي . نشر دار المنار ، ط١ ، ١٤١٤ ، الرياض.
  - ١١٦ فتاوي العقيدة للشيخ ابن عثيمين . نشر مكتبة السنة ، ط١ ، ١٤١٢هـ ، القاهرة .
  - ١١٧- فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية . نشر دار العاصمة ، ط١، ١٤١١هـ ، الرياض .
    - ١١٨ فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني . طبع دار المعرفة ، بيروت- لبنان .
  - ١١٩ فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين . نشر دار الوطن ، ١٤١٢هــ ، الرياض .
    - ١٢٠ فتح القدير للشوكاني . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط٢ ، ١٣٨٣هـ. ، القاهرة .
- ١٢١ فــتح المجيــد شــرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن . نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، ط٣ ، ١٤١٣هــ ، الرياض .
- ١٢٢ فــتح الجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن . نشر مؤسسة قرطبة ، ط حديدة ، القاهرة مصر .
- ۱۲۳ الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر مكتبة دار البيان ، ط١ ، ٥٠٥ هـ ، ١٢٣ بيروت ، دمشق .
- ١٢٤ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق . نشر مكتبة ابن تيمية ، ط٣ ،
   ١٤٠٦ هـ ، الكويت .
- ١٢٥ قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبع مكتبة لينه ، ط١ ، ٩ ، ١ هـ.، دمنهور مصر .
  - ١٢٦ قاعدة في الحبَّة لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر مكتب التراث العربي ، القاهرة مصر .
- ١٢٧ قضية التأويل ، وموقف ابن تيمية منها للدكتور السيد الجليند . نشر الهيئة العامة لشئون الطباعة ،
   ١٣٩٣ هـ ، القاهرة مصر .

- ١٢٨ القاموس المحيط للفيروزآبادي . طبع مؤسسة الرسالة ، ط٣ ، ٤٠٧ اهـــ-١٩٨٧ م ، بيروت .
- ١٢٩- القـول السـديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن سعدي . نشر دار الوطن ، ط١ ، ١٢٩ هـ ، الرياض- السعودية .
  - ١٣٠ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي . نشر المؤسسة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة .
- ١٣١- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة . نشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت.
  - ١٣٢- كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رحب الحنبلي . نشر المكتبة القيمة ، القاهرة .
- ١٣٣- كـــلمات في الأخلاق الإسلامية للدكتور كمال محمد عيسى . نشر دار المحتمع ، ط٢ ، ١٤١٣، حدة- السعودية .
  - ١٣٤ الكشاف للزمخشري . طبع دار المعرفة ، بيروت لبنان .
  - ١٣٥ لسان العرب لابن منظور . طبعة دار صادر ، بيروت لبنان .
- ١٣٦- لظــائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رحب الحنبلي ، نشر دار ابن كثير ، ط١ ، ١٣٦- لظـــائف بيروت- لبنان .
- ١٣٧- لوامــع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريَّة للعلامة السفاريني . نشر المكتب الإسلامي ، ط٢ ، ١٣٧- لوامــع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريَّة للعلامة السفاريني . نشر المكتب الإسلامي ، ط٢ ،
  - ١٣٨ مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل. نشر دار الوطن ، الرياض.
  - ١٣٩ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي . طبع دار الكتب العلمية ، ٤٠٨ هـــ ، بيروت .
- . ١٤ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز.
  - ١٤١ مختار الصحاح للرازي ، طبع دار المعارف ، القاهرة- مصر .
- ١٤٢ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية . طبع دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان .
- ١٤٣- مدخــل لدراسة العقيدة لعثمان جمعة ضميرية . نشر دار السنة ، ط٥ ، ١٤١٨هــ -١٩٩٧م ، الخبر -- السعودية .
  - ٤٤ مذكرة العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الله بن حبرين . مطبوعة على الآلة .
- ٥٤ ١ مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . طبع المكتبة السلفية ، ١٣٩١هـ. ، المدينة المنب
- ١٤٦ مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ولده عبدالله . نشر المكتب الإسلامي ، ط٣ ، ١٤٠٨ هـ ، بيروت- لبنان .
  - ١٤٧ مسند الإمام أحمد بن حنبل . طبع دار صادر ، بيروت- لبنان .
- ١٤٨ مشكاة المصابيح للتبريزي . قام بتحقيقه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. نشر المكتب الإسلامي ، ط٢ ، ٥٠٥ هـ ، بيروت- لبنان .

- ١٤٩ معـــارج الصعود إلى تفسير سورة هود للشيخ الشنقيطي . نشر دار المحتمع ، ط١ ، ١٤٠٨ هــ ، حدة– السعودية .
  - ١٥ معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي . نشر الدار البيضاء ، القاهرة- مصر .
  - ١٥١- معالم التنزيل للبغوي . طبع دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤١٤هـــ-١٩٩٣م ، بيروت .
  - ١٥٢- معجم مقاييس اللغة لابن فارس . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط٢ ، ١٣٨٩هـ ، القاهرة .
    - ١٥٣ مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية . طبع دار الكتب العلمية ، بيروت- لبنان .
- ١٥٤ مفهــوم أهــل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل. نشر دار الوطن ،
   الرياض السعودية .
- ١٥٥ مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري . طبع مكتبة النهضة المصرية ، ط٢ ،
   ١٣٨٩هـــ-١٩٦٩م ، القاهرة- مصر .
  - ١٥٦ مناقب الإمام الشافعي للبيهقي . طبع دار النصر ، ط١ ، ١٣٩١هـ ، القاهرة- مصر .
- ١٥٧ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب -قسم العقيدة والآداب- . طبع حامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض السعودية .
  - ١٥٨- ميزان الاعتدال للذهبي . طبع دار المعرفة ، ط١ ، ١٣٨٢هـ ، بيروت- لبنان .
- ١٥٩ المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين . نشر دار الوطن ، ١٤١١هـ ،
   الرياض- السعودية .
  - ١٦٠- المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده . نشر مصطفى البابي الحلبي ، ط١ ، ١٣٧٧هـ ، القاهرة .
    - ١٦١- المستدرك للحاكم النيسابوري . نشر مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب- سوريا .
- ١٦٢- المستصفى في أصول الفقه لأبي حامد الغزالي . طبع دار الكتب العلمية ، ط٢ ، ١٤٠٣هـ ، بيروت- لبنان .
  - ١٦٣ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني . نشر المجلس العلمي بكراتشي -باكستان ، ط١ ، ١٣٩١هـ .
    - ١٦٤ المعجم الكبير للطيراني . طبع وزارة الأوقاف العراقية ، ط١ ، ٣٩٩ هـ. ، بغداد- العراق .
      - ١٦٥ المعجم الوسيط ، لجماعة من المؤلفين ، الطبعة الثانية .
- ١٦٦ المغسني في أبسواب العسدل والتوحيد لعبد الجبار الهمذاني . طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة– مصر .
  - ١٦٧ المفردات للراغب الأصفهاني ، طبع دار المعرفة ، بيروت– لبنان .
    - ١٦٨- المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي .
- ١٦٩ المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية . نشر دار البشائر الإسلامية ، ط٦، ١٤١٤، بيروت– لبنان .

١٧٠ – المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي ، طبع دار صادر ، بيروت– لبنان .

١٧١ - الموالاة والمعاداة لمحماس الجلعود ، ط١ ، ٤٠٧ هــــــ١٩٨٧ م ، الرياض- السعودية .

١٧٢ – الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الحلاف لعبدالكافي الأباضي . طبع دار الحيل ، ط1 ، ١٤١٠هـــــــــــ ١٩٩٠ ، بيروت – لبنان .

١٧٣ - الموطأ للإمام مالك . نشر دار إحياء التراث العربي ، ١٤٠٦هـ ، بيروت- لبنان .

١٧٤ - النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ، طبع دار الكتب العلمية ، ١٤٠٥هــ ، بيروت-لبنان .

١٧٥ - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير . طبع المكتبة العلمية ، بيروت- لبنان .

١٧٦ - وسلطية أهلل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم . نشر دار الراية ، ط١ ، ١٤١٥هــ، الرياض - السعودية .

١٧٧ – الوجوه والنظائر لألفاظ القرآن للدامغاني ، ط بيروت– لبنان .

١٧٨- الوسطية في الإسلام: تعريف وتطبيق للدكتور زيد الزيد . نشر دار العاصمة، ط١، ١٤١٢هـ ، الرياض- السعودية .

١٧٩ - الوسيط في تفسير القرآن للواحدي . طبع دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤١٥هـ، بيروت-لبنان.

١٨٠- الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر مكتبة ابن الجوزي ، ط١، ٤٠٧ هـ-١٩٨٧م ، الإحساء -السعودية .

١٨١- الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد بن سالم القحطاني . نشر دار طيبة ، ط٢ ، ١٤٠٤هـ. ، الرياض- السعودية .



#### فهريس المحتوات

|        | -0-0090                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                              |
| ٧      | تعريف ببعض المصطلحات                                 |
| ٨      | معنى العقيدة لغة                                     |
| ٨      | معنى العقيدة اصطلاحاً                                |
| ١.     | مسمَّى التوحيد من المسمّيات التي أطلقت على العقيدة   |
| ١.     | تعريف التوحيد لغة واصطلاحاً                          |
| 11     | مدى المطابقة بين التوحيد والعقيدة                    |
| ١٢     | مؤلفات في العقيدة تحت مسمَّى التوحيد                 |
| ١٣     | مسمَّى أصول الدين من المسميات التي أطلقت على العقيدة |
| ١٣     | المراد بأصول الدين                                   |
| ١٤     | الحقيقة الشرعيَّة لأصول الدين                        |
| ١٤     | مؤلفات في العقيدة تحت مسمّى أصول الدين               |
| 10     | مسمَّى السنَّة من المسميات التي أطلقت على العقيدة    |
| 10     | تعريف السنة لغة واصطلاحاً                            |
| ۲۱     | السنة عند الأصولين                                   |
| 71     | المناسبة بين مسمى السنة ومسمى العقيدة                |
| ١٧     | مؤلفات في العقيدة تحت مسمى السنة                     |
| ١٧     | مسمى الفقه الأكبر من المسميات التي أطلقت على العقيدة |
| ١٧     | تعريف الفقه لغة واصطلاحاً                            |
| ١٨     | سبب تسمية العقيدة بالفقه الأكبر                      |
| ١٨     | مؤلفات في العقيدة تحت مسمى الفقه الأكبر              |
|        |                                                      |

# فهريس المحتوات

|        | -9- 0056                                        |
|--------|-------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                         |
| 19     | التعريف بأهل السنة والجماعة                     |
| 71     | التعريف بالسلف                                  |
| 77     | المراد بالسلف اصطلاحاً                          |
| 74     | مفهوم الخلف عند علماء السلف                     |
| 7 {    | التعريف بأهل الحديث                             |
| 7 £    | الحديث في اللغة                                 |
| 7 £    | الحديث في الاصطلاح                              |
| 70     | مصادر العقيدة الإسلامية                         |
| 77     | منـــزلة العقل وبحالاته في الإسلام              |
| 77     | درء تعارض العقل الصحيح والنقل الصريح            |
| ٨٧     | من خصائص العقيدة الإسلامية                      |
| ۲۸     | التعريف بالخصائص                                |
| ۲۸     | من خصائص العقيدة: ألها توقيفيَّة                |
| 7.7    | معنى التوقيف لغة                                |
| 79     | المراد من كون العقيدة الإسلامية توقيفيَّة       |
| 79     | ما الذي يلزم من كون العقيدة توقيفيَّة           |
| ٣٠     | من خصائص العقيدة: أنَّها غيبيَّة                |
| ٣٠     | معنى الغيب في اللغة                             |
| ٣٠     | المراد من كون العقيدة الإسلامية غيبيَّة         |
| ٣٠     | ما الذي يلزم من كون العقيدة الإسلاميَّة غيبيَّة |

# فهؤس المحتقات

| الشمول في اللغة الاسلامية شموليَّة الاسلامية شموليَّة العقيدة الإسلامية شموليَّة العقيدة الإسلامية شموليَّة المتعادة : ألها وسطيَّة الإسلامية اللغة الوسط في اللغة الاسلامية العقيدة وسطية العقيدة الإسلامية الاسلامية المقالم وسطية العقيدة الإسلامية الاسلامية المقالم الأخرى المتعادة الإسلام بين الأمم الأخرى المتعادة الإسلام بين الأمم الأخرى المتعادة الله المتعادة الله المتعادة الم |        | 0.030                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| الشمول في اللغة الاسلامية شموليّة الامن كون العقيدة الإسلامية شموليّة الامن كون العقيدة الإسلامية شموليّة الاصطفيّة المتعلق العقيدة وسطية الوسط في اللغة الامن كون العقيدة وسطية الاسلامية الامن كون العقيدة الإسلامية الاسلامية المقالم وسطية العقيدة الإسلامية الاسلامية المقالم الأخرى المتعلقة أمة الإسلام بين الأمم الأخرى المتعلقة أمة الإسلام بين الأمم الأخرى المتعلقة أمة الإسلام ورسله المتعلقة ورسله المتعلقة ورسله المتعلقة المتعلقة والجماعة بين الفرق الضالة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة وصفاته المتعلقة المتعلقة المتعلقة وصفاته المتعلقة المتعل | الصفحة | 0                                         |
| اد من كون العقيدة الإسلامية شموليَّة العربية العقيدة الإسلامية شموليَّة العقيدة الما العقيدة الما وسطيَّة الما وسطيَّة الما وسطية اللغة الإسلامية الد من كون العقيدة وسطية الإسلامية العقيدة الإسلامية العقيدة الإسلامية العقيدة الإسلامية العقيدة الإسلامية المقالم الأخرى الله المحلية أمة الإسلام بين الأمم الأخرى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣١     | من خصائص العقيدة : ألها شموليَّة          |
| اهر شموليَّة العقيدة : ألها وسطيَّة : كالله وسطيَّة : كالله وسطيَّة : كالله وسطيَّة : كالله وسطية العقيدة وسطية : كالله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣١     | معنى الشمول في اللغة                      |
| عن الوسط في اللغة المناه وسطيّة المناه وسطيّة المناه وسطية العقيدة وسطية العقيدة وسطية المناه وسطية العقيدة الإسلامية المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وسطية المناه المناه المناه وسطية المناه المناه وسطية المناه وسلم المناه وسلم المناه والحرام المناه والمناه والحرام المناه والحرام المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمنا | ٣١     | المراد من كون العقيدة الإسلامية شموليَّة  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣١     | مظاهر شموليَّة العقيدة                    |
| اد من كون العقيدة وسطية الإسلامية الإسلامية المقيدة الإسلامية المقيدة الإسلامية المقيدة الإسلامية المقيدة الإسلام بين الأمم الأخرى الله المقيدة الإسلام بين الأمم الأخرى الله المقيدة المق | ٣٢     | من خصائص العقيدة : ألها وسطيَّة           |
| ر مظاهر وسطية العقيدة الإسلامية المطية أمة الإسلام بين الأمم الأخرى المحتل الله المحتل المح | ٣٢     | معنى الوسط في اللغة                       |
| عطية أمة الإسلام بين الأمم الأخرى  - في توحيد الله ﷺ  - في أنبياء الله ورسله  - في الشرائع  - في الشرائع  - في أمر الحلال والحرام  - في العبادة  - في أسماء الله وصفاته  - في أسماء الله وصفاته  - في باب القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٢     | المراد من كون العقيدة وسطية               |
| ٣٤       ٣٤         - في أنبياء الله ورسله       ٣٤         - في الشرائع       ٣٤         - في أمر الحلال والحرام       ٣٤         - في العبادة       ٣٦         سطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة       ٣٦         - في أسماء الله وصفاته       ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٣     | من مظاهر وسطية العقيدة الإسلامية          |
| ٣٤       ٣٤         - في الشرائع       ٣٤         - في أمر الحلال والحرام       ٣٤         - في العبادة       ٣٥         سطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الضائة       ٣٦         - في أسماء الله وصفاته       ٣٧         - في باب القدر       ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٣     | وسطية أمة الإسلام بين الأمم الأخرى        |
| - في الشرائع       ٣٤         - في أمر الحلال والحرام       ٣٥         - في العبادة       ٣٥         سطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة       ٣٦         - في أسماء الله وصفاته       ٣٧         - في باب القدر       ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **     | ١ - في توحيد الله عَجَالَتْ               |
| - في أمر الحلال والحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72     | ٢- في أنبياء الله ورسله                   |
| - في العبادة - في العبادة العبادة العبادة العبادة العبادة العبادة التبادة والجماعة بين الفرق الضالّة التبادة وصفاته التباد وصفاته العباد القدر العبار القدر العبار القدر العبار التبادة التبا | 72     | ٣- في الشرائع                             |
| سطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الضالّة ٣٦<br>- في أسماء الله وصفاته ٣٧<br>- في باب القدر ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٤     | ٤- في أمر الحلال والحرام                  |
| - في أسماء الله وصفاته ٣٧<br>- في باب القدر ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40     | ٥ - في العبادة                            |
| - في باب القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٦     | وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٧     | ١ – في أسماء الله وصفاته                  |
| - في نصوص الوعد والوعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٨     | ٢- في باب القدر                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٩     | ٣- في نصوص الوعد والوعيد                  |
| رجاء والخوف عند أهل السنة والجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤١     | الرجاء والخوف عند أهل السنة والجماعة      |
| - في باب الأسماء والأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤١     | ٤- في باب الأسماء والأحكام                |

# فهيئون المحتايات

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| ٤٣     | ٥- في أصحاب رسول الله ﷺ                     |
| ٤٥     | الباب الأول : التوحيد                       |
| ٤٧     | تعريف التوحيد                               |
| ٤٨     | التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاً           |
| ٤٩     | التوحيد هو الأصل في البشر فطرة              |
| ٥٢     | الشرك طارئ على البشرية                      |
| ٥٣     | أنواع التوحيد                               |
| ০      | توحيد الربوبية أحد أنواع التوحيد            |
| ०५     | معنى الرب لغة                               |
| ০٦     | توحيد الربوبية شرعأ                         |
| ০٦     | الأدلة الشرعية على توحيد الربوبية           |
| ٥٧     | دلالة الفطرة على توحيد الربوبية             |
| ٥٧     | موقف المشركين من توحيد الربوبية             |
| ٥٧     | هل يكفي توحيد الربوبية وحده ؟               |
| ٥٨     | توحيد الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد     |
| ٥٨     | تعريف توحيد الأسماء والصفات                 |
| ٥٨     | بعض أصول أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات |
| 09     | توحيد الألوهية أحد أنواع التوحيد            |
| ०९     | تعريف توحيد الألوهية                        |
| ٦.     | منـــزلة توحيد الألوهية بين أنواع التوحيد   |
|        |                                             |

### فهرين المحتوان

|        | -0-050                                      |
|--------|---------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                     |
| ٦.     | الأدلة الشرعيَّة على توحيد الألوهية         |
| 71     | حكم من لم يأت بهذا النوع من التوحيد         |
| 71     | العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية  |
| 77     | الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية    |
| २०     | شهادة أن لا إله إلا الله                    |
| ٦٧     | معنى لا إله إلا الله                        |
| AF     | أركان لا إله إلا الله                       |
| 79     | شروط لا إله إلا الله                        |
| 70     | معنى الشرط في اللغة                         |
| 79     | المراد بشروط لا إله إلا الله                |
| 79     | منزلة هذه الشروط من شهادة : لا إله إلا الله |
| ٧٠     | الشرط الأول : العلم المنافي للجهل           |
| ٧٠     | المراد به ، والأدلة عليه                    |
| ٧٠     | الشرط الثابي: اليقين المنافي للشك           |
| ٧٠     | المراد به ، والأدلة عليه                    |
| ٧١     | الشرط الثالث: القبول المنافي للرد           |
| ٧١     | المراد به ، والأدلة عليه                    |
| ٧٢     | الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك        |
| ٧٣     | المراد به ، والأدلة عليه                    |
| ٧٢     | الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب           |
|        |                                             |

# فهرس المحتمان

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ٧٢     | المراد به ، والأدلة عليه                               |
| ٧٣     | الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك                    |
| ٧٣     | المراد به ، والأدلة عليه                               |
| ٧٤     | الشرط السابع: الحب المنافي للبغض                       |
| ٧٤     | المراد به ، والأدلة عليه                               |
| ٧٦     | الشرط الثامن: الكفر بما يُعبد من دون الله              |
| ٧٦     | المراد به ، والأدلة عليه                               |
| YY     | نواقض لا إله إلا الله                                  |
| YY     | النواقض لغة                                            |
| YY     | المراد بنواقض لا إله إلا الله                          |
| ٧٨     | الناقض الأول : الإشراك بالله                           |
| ٧٩     | الناقض الثاني : من جعل وسائط وشفعاء بينه وبين الله     |
| ۸٠     | الناقض الثالث: عدم تكفير المشركين                      |
| ۸۱     | الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي أكمل من هديه  |
| ٨٢     | الناقض الخامس : من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول عليه   |
| ۸۳     | الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول على        |
| ٨٥     | الناقض السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف                |
| ٨٥     | الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين  |
| AY     | الناقض التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج      |
| ٨٨     | الناقض العاشر : الإعراض عن دين الله فلا يتعلم ولا يعمل |
|        |                                                        |

#### فهؤس المحترات

| الصفحة | الموضوع                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| 97     | معنى العبادة لغة واصطلاحاً                   |
| 94     | مفهوم العبودية الشامل في ضوء النصوص الشرعية  |
| 90     | أنواع العبادة                                |
| 97     | أركان العبادة وأصولها                        |
| 9 V    | الركن الأول : محبة الله                      |
| 99     | الركن الثاني : الرجاء                        |
| ١      | الركن الثالث : الخوف                         |
| 1.7    | عبادة الله بأركان العبادة بحتمعة             |
| 1.4    | الشرك وأنواعه                                |
| 1.9    | معنى الشرك في اللغة والشرع                   |
| 11.    | أنواع الشرك                                  |
| 111    | تعريف الشرك الأكبر                           |
| 111    | حكم الشرك الأكبر                             |
| 117    | أقسام الشرك الأكبر                           |
| 117    | الشرك في الربوبية : تعريفه ، نوعاه           |
| 115    | الشرك في الأسماء والصفات : تعريفه ، نوعاه    |
| ١١٤    | الشرك في الألوهية والتعبد : تعريفه ، وأنواعه |
| 110    | ١- شرك الدعاء ، تعريفه ، نوعاه               |
| 114    | ٧- شرك الشفاعة ، تعريفه ، والأدلة عليه       |
| 17.    | ٣- شرك النية والإرادة والقصد                 |
|        |                                              |

# فهيئون المحتوات

| الصفحة | الموضوع                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| 17.    | ٤ - شرك الطاعة ، تعريفه ، والأدلة عليه    |
| ١٢٣    | ٥- شرك المحبة                             |
| 178    | ٦- شرك الخوف                              |
| 177    | الشرك الأصغر                              |
| 177    | تعريف الشرك الأصغر ، وحكمه ، والدليل عليه |
| ١٢٨    | يسير الرياء من أنواع الشرك الأصغر         |
| 171    | الرياء لغة واصطلاحاً                      |
| ١٢٨    | حكم الرياء ، مع الدليل                    |
| 179    | السمعة من أنواع الشرك الأصغر              |
| 179    | السمعة لغة واصطلاحاً                      |
| 179    | حكم السمعة مع الدليل                      |
| 179    | متى ينقلب حكم الرياء والسمعة إلى شرك أكبر |
| ١٣٠    | إرادة الإنسان بعمله الدنيا                |
| 171    | أقسام الناس في العمل وما يُراد به         |
| 171    | الاستسقاء بالأنواء من أنواع الشرك الأصغر  |
| ١٣٢    | حكم هذا النوع ، مع الدليل                 |
| ١٣٢    | متى يكون الاستسقاء بالأنواء شركاً أكبر    |
| ١٣٣    | الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغر     |
| 144    | الأمثلة عليه ، وحكمه ، مع الدليل          |
| ١٣٤    | هل تنعقد يمين الحالف بغير الله ﷺ          |
|        |                                           |

#### فهؤس المحتولة

|        | 3- 003                                               |
|--------|------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                              |
| ١٣٤    | متى ينقلب الحلف بغير الله إلى شرك أكبر               |
| 100    | قول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت من الشوك الأصغر |
| ١٣٦    | حکمه ، وکیف یُتقی                                    |
| ١٣٧    | الرقى من أنواع الشرك الأصغر                          |
| ١٣٧    | تعریف الرقی ، ونوعاها                                |
| ١٣٧    | الرقى الشرعية ، وشروطها                              |
| 189    | الرقى البدعية                                        |
| 181    | التمائم من أنواع الشرك الأصغر                        |
| 1 2 1  | تعريف التمائم ، وحكم تعليقها                         |
| 187    | نوعا التمائم                                         |
| 157    | التمائم المحرَّمة وأدلتها                            |
| 127    | التمائم المختلف فيها ، وحكمها ، مع الدليل            |
| 1 2 2  | التطير من أنواع الشرك الأصغر                         |
| 120    | تعريف التطير ، والأدلة على تحريمه                    |
| 127    | الفرق بين الطيرة والفأل                              |
| ١٤٦    | حكم الطيرة                                           |
| 1 £ 9  | وسائل الشرك المنافية للتوحيد أو لكماله               |
| 107    | معنى التوسل لغة واصطلاحاً                            |
| 100    | أنواع التوسل الشرعي ، وأدلته                         |
| 108    | التوسل البدعي                                        |
|        |                                                      |

#### فهيئرس المحتريان

|        | 0 00,4                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                                  |
| 109    | أحاديث تنهى عن اتخاذ القبور مساجد                        |
| 177    | الغلو في الأنبياء والصالحين                              |
| ١٦٢    | المبالغة في مدح الأشخاص                                  |
| ١٦٣    | تصوير الأنبياء والصالحين واتخاذ تماثيل لهم               |
| ١٦٦    | حكم التبرك بآثار الأنبياء والصالحين                      |
| ١٦٦    | التبرك برسول الله ﷺ                                      |
| ١٦٨    | حكم التبرك بغير الرسول ﷺ                                 |
| ١٦٨    | هل يُقاس على رسول الله ﷺ أحد من البشر ؟                  |
| 179    | الأعياد والاحتفالات البدعية من الوسائل المفضية إلى الشرك |
| ١٧٠    | حادثة الإسراء والمعراج                                   |
| ١٧١    | حادثة المولد النبوي                                      |
| ۱۷۳    | الكفـــــر وأنواعه                                       |
| 140    | معنى الكفر لغة واصطلاحاً                                 |
| ١٧٦    | أنواع الكفر الأكبر                                       |
| ۱۷۷    | من أنواع الكفر الأكبر : كفر الجمحود : تعريفه ، ونوعاه    |
| ١٧٨    | من أنواع الكفر الأكبر: كفر الإباء والاستكبار             |
| ١٧٩    | من أنواع الكفر الأكبر: الكفر بادعاء علم الغيب            |
| 1 7 9  | الســـحر، تعريفه، قسماه                                  |
| ۱۸۰    | حكم السحر ، مع الدليل                                    |
| ١٨١    | علاج السحر                                               |

# فهؤسن المحتقات

|         | - Co-6                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| الصفحة  | الموضوع                                                            |
| 141     | لكهانة ، تعريفها ، حكمها ، مع الدليل                               |
| 117-117 | التنجيم ، تعريفه ، حكمه ، مع الدليل                                |
| ١٨٤     | أنواع الكفر الأصغر                                                 |
| ١٨٤     | تعريف الكفر الأصغر ، وبعض أنواعه                                   |
| 110     | كفر النعمة : من أنواع الكفر الأصغر ، المراد به ، والأدلة عليه      |
| ۲۸۲     | الطعن في الأنساب والنياحة على الميت من الكفر الأصغر                |
| ١٨٧     | قتال المسلم: من أنواع الكفر الأصغر ، المراد به                     |
| 119     | النفاق وأنواعه                                                     |
| 191     | معنى النفاق لغة وشرعاً ، ونوعا النفاق                              |
| . 197   | النفاق الأكبر "الاعتقادي" ، تعريفه ، حكمه                          |
| 197     | النفاقي المنافقين نفاقاً اعتقادياً                                 |
| 198     | النفاق الأصغر "العملي" ، تعريفه ، حكمه                             |
| 198     | صفات المنافقين نفاقاً أصغر                                         |
| 197     | عقيدة الولاء والبراء                                               |
| 199     | عقيدة الولاء والبراء في الكتاب والسنة                              |
| 7.7     |                                                                    |
| ۲.۳     | مفهوم الولاء والبراء لغة وشرعاً<br>منــزلة الولاء والبراء من الدين |
| ۲.0     |                                                                    |
| ۲.٧     | لمن يكون الولاء                                                    |
| ۲٠۸     | ممَّن يكون البراء                                                  |
|         | حكم الولاء والبراء                                                 |

|   |   |   |   | , |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | ÷ |   |   |
|   |   |   |   |   |
| · |   |   |   |   |
|   | 0 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • | , |
|   | · |   |   |   |